

# فضائل الشيعه

کاتب:

## محمد بن على بن بابويه شيخ صدوق

نشرت في الطباعة:

اعلمي

رقمي الناشر:

مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية

### الفهرس

| ۵           | الفهرس      |
|-------------|-------------|
| Υ           | فضائا الشعه |
|             |             |
| Υ           | اشاره       |
| Λ           | اشاره       |
| 1           | [الحديث ١]  |
| ١٣          | [الحديث ٢]  |
| 14          |             |
|             |             |
| ١٣          |             |
| 1۴          | [الحديث ۵]  |
| 1۴          | [الحديث ۶]  |
| ١۵          | [الحديث ۷]  |
| 18          |             |
|             |             |
| ١٨          |             |
| 19          | [الحديث ١٠] |
| 19          | [الحديث ١١] |
| ۲۰          | [الحديث ١٢] |
| ۲۰          | [الحديث ١٣] |
|             |             |
| Y1          |             |
| T1          | [الحديث ١۵] |
| ٢١          | [الحديث ١٤] |
| 77          | [الحديث ١٧] |
| ۲۸          | [الحديث ١٨] |
| TT          |             |
|             |             |
| ٣٣ <b>-</b> | [الحديث ٢٠] |

| ٣۴  | <br>ندیث ۲۱] | [الح |
|-----|--------------|------|
| ٣۴  | <br>ىدىث ۲۲] | أالح |
| ۳۵  | <br>دیث ۲۳]  | [الح |
|     |              |      |
|     |              |      |
|     |              |      |
| ٣٨  | <br>ىدىث ۲۶] | [الح |
| ٣٩  | <br>ندیث ۲۷] | [الح |
| ۴٠. | <br>ىدىث ۲۸] | [الح |
| ۴١. | <br>ىدىث ٢٩] | [الح |
| ۴۱  | <br>ىدىث ٣٠] | [الح |
|     |              |      |
|     |              |      |
|     |              |      |
|     |              |      |
| ۴٣  | <br>ندیث ۳۴] | [الح |
| ۴٣  | ىدىث ٣۵]     | [الح |
| ۴٣  | ىدىث ٣۶]     | [الح |
| ۴۵  | <br>ىدىث ٣٧] | [الح |
| 49. | <br>دیث ۳۸]  | [الح |
|     |              |      |
|     |              |      |
|     |              |      |
| ۴٧  | <br>ندیث ۴۱] | [الح |
| ۴۸. | <br>ندیث ۴۲] | [الح |
| ۴۸. | <br>ىدىث ۴۳] | [الح |
| 49  | <br>ىدىث ۴۴] | [الح |
| ۴٩. | <br>ىدىث ۴۵] | [الح |
|     |              |      |
|     | , ,          |      |

#### فضائل الشيعه

#### اشاره

سرشناسه: ابن بابویه، محمد بن علی، ۳۱۱–۳۸۱ق.

عنوان قرار دادى:فضائل الشيعه . فارسى - عربي

عنوان و نام پدیدآور:فضائل الشیعه/ تالیف ابی جعفر محمدبن علی بن الحسین بن موسی بن بابویه القمی مشهور به صدوق.

مشخصات نشر:تهران: اعلمي، ١٣.

مشخصات ظاهری:۴۴ ص.

شابک: ۴۰ ریال ؛ ۵۰ ریال (چاپ ؟)

وضعیت فهرست نویسی:برون سپاری.

یادداشت:فارسی - عربی.

یادداشت:چاپ دیگر: منیر، ۱۳۸۸.(۱۰۵ص).

یادداشت:عنوان روی جلد: فضائل شیعه.

یادداشت: کتابنامه به صورت زیرنویس.

عنوان روى جلد:فضائل شيعه.

موضوع:احاديث شيعه -- قرن ۴ق.

موضوع:احاديث اخلاقي -- قرن ۴ ق.

رده بندی کنگره:BP۲۴۸/الف۲ف۱۳۰۰۶۰۴۱ی

رده بندی دیویی:۲۹۷/۲۱۲

شماره کتابشناسی ملی:۱۹۹۸۳۴۴

ص: ١

#### [الحديث ا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْ لُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ و صلواته على محمد و آله الطاهرين قال أبو جعفر محمد بن على بن الحسين بن بابويه القمى الفقيه رضى الله عنه

١- قَالَ حَدَّثَنَا أَبِى رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمُؤَدِّبُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الْأَصْ فَهَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ اللَّهِ عَنْ عَلِيٍّ الْمُؤَدِّبُ عَنْ أَبِى طَالِبٍ ع فَغَضِبَ ص ثُمَّ قَالَ مَا بَالُ أَقْوَامِ الطُّوسِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَأَلْنَا النَّبِيَّ ص عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع فَغَضِبَ ص ثُمَّ قَالَ مَا بَالُ أَقْوَامِ الطُّوسِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَأَلْنَا النَّبِيَّ ص عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع فَغَضِبَ ص ثُمَّ قَالَ مَا بَالُ أَقْوَامِ اللَّهُ عَنْهُ وَ مَنْ رَضِي عَلِيًا أَكَبَيْ يَ وَ مَنْ أَحَبَّ عَلِيًا أَحَبَّنِي وَ مَنْ أَحَبًى عَلِيًا أَحَبًى عَلِيًا أَحَبَّنِي وَ مَنْ أَحَبًى فَقَدْ رَضِي يَاللَّهُ عَنْهُ وَ مَنْ رَضِي عَلَيْكًا لَا يَخْرُجُ
أَلَا وَ مَنْ أَحَبٌ عَلِيًا لَا يَخْرُجُ

مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى يَشْرَبَ مِنَ الْكُوْثَرِ وَ يَأْكُلَ مِنْ طُوبَى وَ يَرَى مَكَانَهُ فِى الْجَنَّهِ أَلَا وَ مَنْ أَحَبَّ عَلِيّاً قَبِلَ صَلَاتُهُ وَ قِيَامُهُ وَ قَيَحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّهِ الثَّمَانِيَهُ يَدْخُلُهَا مِنْ أَى بَابِ شَاءَ بِغَيْرِ حِسَابٍ الْمَائِكُهُ وَ فَتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّهِ الثَّمَانِيَهُ يَدْخُلُهَا مِنْ أَى بَابِ شَاءَ بِغَيْرِ حِسَابٍ الْمَائِكَةُ وَ فَتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّهِ الثَّمَانِيَهُ يَيْمِينِهِ وَ حَاسَبَهُ حِسَابَ الْأَنْبِيَاءِ أَلَا وَ مَنْ أَحَبَّ عَلِيّاً أَعْطَاهُ اللَّهُ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ وَ حَاسَبَهُ حِسَابَ الْأَنْبِيَاءِ أَلَا وَ مَنْ أَحَبَّ عَلِيّا أَعْطَاهُ اللَّهُ بِكُلِّ عِرْقٍ فِى يَدَنِهِ حَوْرَاءَ وَ شُفِّعَ فِى ثَمَانِينَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَ لَهُ بِكُلِّ شَعْرَهِ وَ عَاسَبَ اللَّهُ بِكُلِّ عِرْقٍ فِى يَدَنِهِ حَوْرَاءَ وَ شُفِّعَ فِى ثَمَانِينَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَ لَهُ بِكُلِّ شَعْرَهِ وَوَرَاءً وَ شُفِعَ فِى ثَمَانِينَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَ لَهُ بِكُلِّ شَعْرَهِ فَى بَدَنِهِ حَوْرَاءَ وَ شُولَا مَنْ أَحْبَ عَلِيّاً أَعْطَاهُ اللّهُ بِكُلِّ عَرْقٍ فِى بَدَنِهِ حَوْرَاءَ وَ شُفِعَ فِى ثَمَانِينَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَ لَهُ بِكُلِّ شَعْرَهِ فِى بَدَذِهِ حَوْرَاءَ وَ شُولَ مَنْ أَكُو بَوْ بَكُلِ شَعْرَهِ وَ بَيْضَ وَجْهَهُ وَ كَانَ مَعَ حَمْزَهَ سَيِّدِ الشَّهَدَاءِ أَلَا وَ مَنْ أَحَبَّ عَلِيّاً إِلَا يَخْرُجُ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى يَشْرَبَ مِنَ الْكُوثَةِ رَ

وَ يَأْكُلَ مِنْ طُوبَى] أَثْبَتَ اللَّهُ فِى قَلْبِهِ الْحِكْمَة وَ أَجْرَى عَلَى لِسَانِهِ الصَّوَابَ وَ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَبُوابَ الرَّحْمَهِ أَلَا وَ مَنْ أَحَبَّ عَلِيًا نَادَاهُ مَلَكُ مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ يَا عَدْدَ اللَّهِ اسْتَأْنِفِ الْعَمَلَ فَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ السَّمَ اوَاتِ وَ الْأَرْضِ أَسِيرَ اللَّهِ أَلَا وَ مَنْ أَحَبَّ عَلِيًا نَادَاهُ مَلَكُ مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ يَا عَدْدَ اللَّهِ اسْتَأْنِفِ الْعَمَلَ فَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ اللَّهُ لَكَ اللَّهُ اللَّهُ لَكَ عَلِيًا وَمَنْ أَحَبَّ عَلِيًا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَهِ وَ وَجُهُهُ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ أَلَا وَ مَنْ أَحَبَّ عَلِيًا وُضِعَ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْمُلْكِ وَ اللَّهُ الْدَدْرِ أَلَا وَ مَنْ أَحَبَّ عَلِيًا وَضِعَ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْمُلْكِ وَ أَلْبِسَ حُلَّهَ الْكَرَامَةِ أَلَا وَ مَنْ أَحَبَّ عَلِيًا جَازَ عَلَى الصِّرَاطِ كَالْبَرُقِ الْخَاطِفِ أَلَا وَ مَنْ أَحَبَّ عَلِيًا كُتِبَ لَهُ بَرَاءَهُ مِنَ النَّارِ وَ جَوَازٌ عَلَى الصَّرَاطِ كَالْبَرُقِ الْخَاطِفِ أَلَا وَ مَنْ أَحَبَّ عَلِيًا كُتِبَ لَهُ بَرَاءَهُ مِنَ النَّارِ وَ جَوَازٌ عَلَى الصَّرَاطِ وَ أَمَانٌ مِنَ الْعَذَابِ وَ لَمْ يُنْشَرُ لَهُ دِيوَانٌ وَ لَمْ يُنْصَبُ لَهُ مِيزَانٌ وَ قِيلَ لَهُ ادْخُلِ الْجَسَّابِ وَ الْمِيزَانِ وَ الصِّرَاطِ أَلَا وَ مَنْ أَحَبَ عَلِيًا صَافَحَتُهُ الْمَائِكَةُ وَ زَارَتُهُ الْأَنْبِيَاءُ وَ قَضَى اللَّهُ لَهُ كُلَّ حَاجَهٍ أَلَا وَ مَنْ أَحَبَ آلَ مُحَمَّدٍ أَمِنَ مِنَ الْحِسَابِ وَ الْمِيزَانِ وَ الصِّرَاطِ أَلَا وَ مَنْ أَحَبُ مَا لَيْ مَا الْحَسَابِ وَ الْمِيزَانِ وَ الصِّرَاطِ أَلَا وَ مَنْ أَحَبً

مَ اتَ عَلَى حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ فَأَنَا كَفِيلُهُ بِالْجَنَّهِ مَعَ الْأَنْبِيَاءِ أَلَا وَ مَنْ مَاتَ عَلَى بُغْضِ آلِ مُحَمَّدٍ لَمْ يَشَمَّ رَائِحَهَ الْجَنَّهِ قَالَ أَبُو رَجَاءٍ كَانَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ يَفْتَخِرُ بِهَذَا وَ يَقُولُ هُوَ الْأَمَلُ [الْأَصْلُ].

#### [الحديث 2]

٢- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيً بْنِ الْحَسَابِ وَ عِنْدَ الْوَفَاهِ وَ فِى الْقَبْرِ وَ عِنْدَ النَّشُورِ وَ عِنْدَ الْكِتَابِ وَ عِنْدَ الْحِسَابِ وَ عِنْدَ الْحِسَابِ وَ عِنْدَ الْحِسَابِ وَ عِنْدَ الْحِسَابِ وَ عِنْدَ الصِّرَاطِ.

#### [الحديث 3]

٣- حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَرِيْنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ الشَّعِيرِيِّ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ الشَّعِيرِيِّ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صِ أَثْبُتُكُمْ قَدَماً عَلَى الصِّرَاطِ أَشَدُّكُمْ حُبًّا لِأَهْلِ بَيْتِي.

#### [الحديث 4]

٢- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ هِشَامٍ بْنِ حَمْزَهَ النُّتُمَالِي

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَيائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِعَلِيٍّ ع مَا ثَبَتَ حُبُّكَ فِي قَلْبِ امْرِئٍ مُؤْمِنٍ فَزَلَّتْ بِهِ قَدَمُهُ عَلَى الصِّرَاطِ إِلَّا ثَبَتَ لَهُ قَدَمٌ حَتَّى أَدْخَلَهُ اللَّهُ بِحُبِّكَ الْجَنَّه.

#### [الحديث [

۵- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ الْقَزْوِينِيُّ أَبُو الْحَسَنِ الْمَعْرُوفُ بِابْنِ مَقْبُرِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَحَبَّ عَلِيًّا فِي حَيَاتِهِ وَ بَعْدَ مَوْتِهِ عَلَيْهً فِي حَيَاتِهِ وَ بَعْدَ مَوْتِهِ مَا عَلِيًا فِي حَيَاتِهِ وَ بَعْدَ مَوْتِهِ مَا عَمِلَ.

#### [الحديث 6]

﴿ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الْأَسَدِيُّ الْمَعْرُوفُ بِابْنِ جَرَادَهَ الْبَرْدَعِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا رُقَيَّهُ بِنْتُ إِسْحَاقَ بْنُ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ بْنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِي طُولِي عَ قَالَتْ حَدَّثَنِى أَبِي إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِي مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ الْمُوسَى بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَلِيٍّ بْنِ الْمُسَيِّنِ عَنْ أَبِيهِ الْمُسَيِّنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ أَبِيهِ جَعْفَرٍ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَلِيٍّ بْنِ الْمُسَيِّنِ عَنْ أَبِيهِ الْمُعْرَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ أَبِيهِ عَلْيً بْنِ الْمُعَرِينِ عَنْ أَبِيهِ الْمُعَلِي عَنْ أَبِيهِ اللهِ عَلْ اللهِ صَلَالِ عَلْمَ اللهِ صَلَالِهِ عَلَيْ عَنْ أَبِيهِ مَعْتَى يُسْأَلَ عَنْ

أَرْبَعَهِ أَشْيَاءَ عَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاه وَ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ وَ عَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَ فِيمَا أَنْفَقَهُ وَ عَنْ حُبِّنَا أَهْلَ الْبَيْتِ.

#### [الحديث 7]

٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ظَبْيَانَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كُنَّا جُلُوساً مَعَ رَسُولِ اللَّهِ الَّذِي هُوَ أَعْلَى مِنَ الْمَلَائِكَهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الَّذِي هُوَ أَعْلَى مِنَ الْمَلَائِكَهِ فَقَالَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ لِإِبْلِيسَ أَسْتَكْبُرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعالِينَ فَمَنْ هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الَّذِي هُوَ أَعْلَى مِنَ الْمَلَائِكَهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَ أَنَا وَ عَلِيٌّ وَ فَاطِمَهُ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ كُنَّا فِي سُرَادِقِ الْعَرْشِ نُسَبِّحُ اللَّهَ وَ تُسَبِّحُ الْمَلَائِكَةُ بِتَسْبِيحِنَا قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ رَسُولُ اللَّهِ صَ أَنَا وَ عَلِيٍّ وَ فَاطِمَهُ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ كُنَّا فِي سُرَادِقِ الْعَرْشِ نُسَبِّحُ اللَّهَ وَ تُسَبِّحُ الْمَلَائِكَةُ بِتَسْبِيحِنَا قَبْلَ أَنْ يَحْلُقَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ آدَمَ بِأَلْفَى عَامٍ فَلَمَّا خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ آدَمَ أَمَرَ الْمَلَائِكَةَ أَنْ يَسْجُدُوا لَهُ وَ لَمْ يَأْمُرْنَا بِالسُّجُودِ فَسَ جَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ اللَّهُ عَنَى عَنَى عَنْ هَؤُلَاءِ الْحُمْسَةِ الْمَكْتُوبَةِ أَسُوسً فَإِنَّهُ أَبِي وَ لَمْ يَسْجُدُ فَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَسْتَكْبُرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعالِينَ عَنَى مِنْ هَؤُلَاءِ الْحُمْسَةِ الْمَكْتُوبَةِ أَسْمَاؤُهُمْ فِي سُرَادِقِ

الْعَرْشِ فَنَحْنُ بَابُ اللَّهِ الَّذِى يُؤْتَى مِنْهُ بِنَا يَهْتَـدِى الْمُهْتَـدِى فَمَنْ أَحَبَّنَا أَحَبَّهُ اللَّهُ وَ أَسْـكَنَهُ جَنَّتَهُ وَ مَنْ أَبْغَضَ نَا أَبْغَضَهُ اللَّهُ وَ أَسْـكَنَهُ نَارَهُ وَ لَا يُحِبُّنَا إِلَّا مَنْ طَابَ مَوْلِدُهُ.

#### [الحديث 8]

٨- حَدَّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بَنِ مُحَمَّدٍ الوَهَّابِ قَالَ حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَاتَ يَوْمِ إِلَى الْمُسْجِدِ فَإِذَا هُوَ بِأُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ بَيْنَ الْقَبْرِ وَ الْمِبْبَرِ قَالَ فَدَنَا مِنْهُمْ وَ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ وَ قَالَ إِنِّى وَ قَالَ إِنِّى وَ اللَّهِ لَأَيْ لِللَّهِ لَأَحِبُ رِيحَكُمْ وَ أَرْوَاحَكُمْ فَأَعِينُوا عَلَى ذَلِكَ بِوَرَعٍ وَ اجْتِهَ ادٍ وَ اعْلَمُوا أَنَّ وَلَايَتَنَا لَا تُنَالُ إِلَّا بِالْوَرَعِ وَ الِاجْتِهَادِ مَنِ ائْتَمَّ مِنْكُمْ اللَّهِ لَا أَنْتُمْ النَّابِقُونَ اللَّهِ وَ أَنْتُمْ أَنْعَالُ اللَّهِ وَ أَنْتُمْ السَّابِقُونَ اللَّهِ عَنَّ وَ السَّابِقُونَ الْآخِرُونَ وَ السَّابِقُونَ وَ نِسَاؤُكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَ السَّابِقُونَ وَ أَنْتُمْ الطَّيِّبُونَ وَ نِسَاؤُكُمُ الطَّيِّبَاتُ اللَّهِ عَنَّ وَ جَلَّ وَضَمَانِ اللَّهِ عَنَّ وَ جَلَّ وَضَمَانِ النَّبِيِّ صَ وَ أَنْتُمْ الطَّيِّبُونَ وَ نِسَاؤُكُمُ الطَّيِّبَاتُ اللَّهِ عَنَّ وَ جَلَّ وَضَمَانِ النَّبِيِّ صَ وَ أَنْتُمْ الطَّيِّبُونَ وَ نِسَاؤُكُمُ الطَّيِّبَاتُ اللَّهِ عَنَّ وَ جَلَّ وَضَمَانِ النَّبِيِّ صَ وَ أَنْتُمْ الطَّيِّبُونَ وَ نِسَاؤُكُمُ الطَّيِّبَاتُ اللَّهِ عَنَّ وَ جَلَ وَضَمَانِ النَّهِ عَنْ وَمَا لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْحَدَوْقِ إِلَى الْمَالِيَالِيَ اللَّهُ الْمَالِيَاتِي اللَّهُ الْمَالِيَالُ اللَّهُ وَالْمَالِ اللَّهُ عَلَى الْمَتَى الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالِيَاتُ الْمَالِيَالِيَالِهُ الْمَالِيَهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِيَةِ اللَّهُ الْمَالِيَاتُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِلَةُ اللَّهُ الْمَالِيَالِهُ اللَّهُ الْمَالِيَالِيَالِهُ الْمَالْمُ الْمَالِيَالِيَالِي الْمَالِيَالُولُ الْمَالِيَالِي الْمَالَ اللَّهُ الْمَالِيَالِهُ الْمَالِمُ الْمَالْمَالِهُ اللَّهُ الْمَالِلَهُ الْمُعَلِي الْمَالِيَالِهُ اللَّهُ الْمَالِمُ الْمَالِي

كُلُّ مُؤْمِنَهٍ حَوْرَاءُ وَ كُلُّ مُؤْمِنٍ صِدِّدِيقٌ كُمْ مِنْ مَرَّهٍ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لِقَنْبَرِ أَبْشِرُوا وَ بَشِّرُوا فَوَ اللَّهِ لَقَدْ مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ هُوَ سَاخِطٌ عَلَى أُمَّتِهِ إِلَّا الشِّيعَةُ أَلَا وَ إِنَّ لِكُلِّ شَىْ ءٍ شَيدًا وَ سِيدًا الْمَجَالِسِ مَجَالِسُ مَجَالِسُ الشِّيعَةِ أَلَا وَ إِنَّ لِكُلِّ شَىْ ءٍ سَيِّداً وَ سَيدًا الْمُجَالِسِ مَجَالِسُ الشِّيعَةِ أَلَا وَ إِنَّ لِكُلِّ شَىْ ءٍ إِمَاماً وَ إِمَامُ الْأَرْضِ أَرْضُ تَسْكُنُهَا الشِّيعَةُ أَلَا وَ إِنَّ لِكُلِّ شَىْءٍ شَهْوَةً وَ إِنَّ شَهْوَةَ اللَّانِيَا سُكْنَى شِيعَتِنَا الشِّيعَةِ أَلَا وَ إِنَّ لِكُلِّ شَى ءٍ إِمَاماً وَ إِمَامُ الْأَرْضِ أَرْضُ تَسْكُنُهَا الشِّيعَةُ أَلَا وَ إِنَّ لِكُلِّ شَى ءٍ شَهْوَةً وَ إِنَّ شَهْوَةً اللَّانِيا سُكْنَى شِيعَتِنَا فِيهِ إَلَا وَ إِنَّ لِكُلِّ شَى ءٍ إِمَاماً وَ إِمَام الْأَرْضِ أَرْضُ أَرْضُ أَرْضُ أَرْضُ أَرْضُ أَرْضُ أَرْضُ أَرْضُ أَوْمُ لَكُمْ طَيِّبَاتٍ وَ مَا لَهُمْ فِى اللَّخِرَهِ مِنْ نَصِ مِنْكُمْ مَا اسْتَكُمَلَ أَهْ لُ خِلَافِكُمْ طَيِّبَاتٍ وَ مَا لَهُمْ فِى اللَّخِرَهِ مِنْ نَصِ مِنْكُمْ وَ مَنْ طَلَبَ مِنْكُمْ إِلَى اللَّهِ لَوْ لَمَا مَا فِي الْمَامُ وَ مَنْ طَلَبَ مِنْكُمْ إِلَى اللَّهِ لَوْ لَمَا مَا عُمَا عُلَا لَا اللَّهِ لَكُمْ وَ مَنْ طَلَبَ مِنْكُمْ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَمِلَ حَسَنَةً فَلَا يُحْصَى تَضَاعُفاً وَ مَنْ أَسَاءَ وَمُنْ فَالُهُ مِائَةً وَ مَنْ عَمِلَ حَسَنَةً فَلَا يُحْصَى تَضَاعُفاً وَ مَنْ أَسَاءَ

سَيِّئَهُ فَمُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صَ حُجَّتُهُ عَلَى تَبِعَتِهَا وَ اللَّهِ إِنَّ صَائِمَكُمْ لَيُرْفَعُ [لَيَرْتَعُ] فِى رِيَاضِ الْجَنَّهِ تَدْعُو لَهُ الْمَلَائِكَهُ بِالْفَوْزِ حَتَّى يُفْطِرَ وَ إِنَّ حَاجَكُمْ وَ مُعْتَمِرَكُمْ لَخَاصَّهُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِنَّكُمْ جَمِيعاً لَأَهْلُ دَعْوَهِ اللَّهِ وَ أَهْلُ وَلَايَتِهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَ لَا حُزْنٌ كُلُّكُمْ فِي الْجَنَّهِ فَتَنَافَسُوا الصَّالِحَاتِ وَ اللَّهِ مَا أَحِدٌ أَقْرَبَ مِنْ عَرْشِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بَعْدَنَا مِنْ شِيعَتِنَا مَا أَحْسَنَ صُمْ ثُعْ اللَّهِ إِلَيْهِمْ لَوْ لَا أَنْ تَعْمَلُ لَوْ لَا أَنْ تَعْمَلُ الصَّالِحَاتِ وَ اللَّهِ مَا أَحِدٌ أَقْرَبَ مِنْ عَرْشِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بَعْدَنَا مِنْ شِيعَتِنَا مَا أَحْسَنَ صُمْ ثُعْ اللَّهِ إِلَيْهِمْ لَوْ لَا أَنْ تَعْمَلُوا وَ يَشْمَتَ بِهِ عَدُونُكُمْ وَ يُعَظِّمَ النَّاسُ ذَلِكَ لَسَلَّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَاثِكَهُ قَبِيلًا قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ يَخْرُجُ أَهْلُ وَلَايَتِنَا مِنْ قُبُورِهِمْ يَخُولُ النَّاسُ وَ هُمْ لَا يَحْزَنُ النَّاسُ وَ هُمْ لَا يَحْزَنُونَ - وَ قَمْ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ رَحِمَهُ اللَّهُ بِهَذَا الْحُدِيثِ يَخُولُ أَبِي بَعْدِ اللَّهِ عَ مِثْلُهُ إِلَّا أَنَّ حَدِيثَهُ لَمْ يَكُنْ بِهَذَا الطُّولِ وَ فِى هَذِهِ زِيَادَهُ لَيْسَتْ فِى ذَلِكَ وَ الْمَعَانِى مُتَقَارِبَةً.

#### [الحديث 9]

٩- عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص قَدْ ضَرَبَ

كَتِفَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع بِيَدِهِ وَ قَالَ يَا عَلِيُّ مَنْ أَحَبَّنَا فَهُوَ الْعَرَبِيُّ وَ مَنْ أَبْغَضَنَا فَهُوَ الْعِلْمُجُ فَشِيعَتُنَا أَهْلُ الْبُيُوتَاتِ وَ الْمَعَادِنِ وَ اللَّهُ وَ مَا عَلَى مِلَّهِ إِبْرَاهِيمَ عَ إِلَّا نَحْنُ وَ شِيعَتُنَا وَ سَائِرُ النَّاسِ مِنْهَا بِرَاءٌ إِنَّ اللَّهَ وَ مَا عَلَى مِلَّهِ إِبْرَاهِيمَ عَ إِلَّا نَحْنُ وَ شِيعَتُنَا وَ سَائِرُ النَّاسِ مِنْهَا بِرَاءٌ إِنَّ اللَّهَ وَ مَا عَلَى مِلَّهِ إِبْرَاهِيمَ عَ إِلَّا نَحْنُ وَ شِيعَتَنَا وَ سَائِرُ النَّاسِ مِنْهَا بِرَاءٌ إِنَّ اللَّهَ وَ مَا عَلَى مِلَّهِ إِبْرَاهِيمَ عَ إِلَّا نَحْنُ وَ شِيعَتَنَا وَ سَائِرُ النَّاسِ مِنْهَا بِرَاءٌ إِنَّ اللَّهَ وَ مَا الْبُكَتَهُ يَهْدِمُونَ سَيْعَتِنَا كَمَا يَهْدِمُ الْقُدُومُ الْبُنْيَانَ.

#### [الحديث ١٠]

١٠- حَ لَّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَابِ قَالَ حَ لَّ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَاءً عَنْ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَابِ قَالَ حَمَّادُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَا عَلْ كُلُ النَّارُ الْحَطَبَ.

#### [الحديث 11]

١١ وَ بِهَ ذَا الْإِسْ نَادِ عَنْ مُسْ تَفَادِ بْنِ مُحْيِى قَالَ حَدَّ ثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبَانِ الْقِسْ طَاطُ قَالَ حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عُقْبَهَ عَنْ عَقْبَهَ عَنْ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صِ الْمَسْ جِدَ وَ نَحْنُ جُلُوسٌ وَ فِينَا أَبُو بَكْرٍ وَ عُمَرُ وَ عُثْمَانُ وَ عَلِيٍّ ع فِي نَاحِيَهٍ فَجَاءَ النَّبِيُّ ص
عَمَلُ اللَّهُ وَعُنْ يَسَارِ الْعُرْشِ لَرِجَالًا عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ فَجَلَسَ إِلَى جَانِبِ عَلِيٍّ ع فَجَعَلَ يَنْظُرُ يَمِيناً وَ شِمَالًا ثُمَّ قَالَ إِنَّ عَنْ يَمِينِ الْعُرْشِ وَ عَنْ يَسَارِ الْعُرْشِ لَرِجَالًا عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ -

تَتَلَأْلَاً وُجُوهُهُمْ نُوراً قَالَ فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ وَ قَالَ بِأَبِى أَنْتَ وَ أُمِّى يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا مِنْهُمْ قَالَ اجْلِسْ ثُمَّ قَامَ إِلَيْهِ عُمَرُ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ فَقَالَ اللَّهِ عَمَرُ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ فَقَالَ اللَّهِ عُمَرُ فَقَالَ مِثْلَ اللَّهِ عَلَى قَدَمَيْهِ ثُمَّ قَالَ بِأَبِى أَنْتَ وَ أُمِّى يَا رَسُولَ اللَّهِ ضَقَالَ لَهُ اجْلِسْ فَلَمَا رَأَى ابْنُ مَسْ مُودٍ مَا قَالَ لَهُمَا النَّبِيُّ ص قَامَ حَتَّى اسْ تَوَى قَائِماً عَلَى قَدَمَيْهِ ثُمَّ قَالَ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّى يَا رَسُولَ اللَّهِ صِفْهُمْ لِصِفَتِهِمْ قَالَ فَضَرَبَ عَلَى مَنْكِبِ عَلِيًّ ع ثُمَّ قَالَ هَذَا وَ شِيعَتُهُ هُمُ الْفَائِزُونَ.

#### [الحديث ١٢]

17 - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِم عَنْ حَبِيبِ السِّجِسْتَانِيِّ عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَأُعَذِّبَنَّ كُلَّ رَعِيَّهٍ فِى الْإِسْلَامِ دَانَتْ بِوَلَايَهِ إِمَّامٍ جَائِرٍ ظَالِمٍ لَيْسَ مِنَ اللَّهِ وَ إِنْ كَانَتِ الرَّعِيَّهُ فِى أَعْمَالِهَا الرَّعِيَّهُ فِى أَعْمَالِهَا بَارَّهُ تَقِيَّهُ وَ لَأَعْفُونَ عَنْ كُلِّ رَعِيَّهٍ فِى الْإِسْلَامِ دَانَتْ بِوَلَايَهِ إِمَامٍ عَادِلٍ مِنَ اللَّهِ وَ إِنْ كَانَتِ الرَّعِيَّهُ فِى أَعْمَالِهَا ظَالِمَهُ سَيِّئَهُ.

#### [الحديث 13]

١٣- حَ لَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَ لَّ ثَنَا الْمُفَضَّلُ عَنْ أَبِى حَمْزَهَ قَالَ سَرِمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ أَنْتُمْ أَهْلُ تَحِيَّهِ اللَّهِ وَ سَلَامِهِ وَ أَنْتُمْ أَهْلُ أَثَرُهِ اللَّهِ بِرَحْمَتِهِ وَ أَهْلُ تَوْفِيقِ اللَّهِ وَ عِصْمَتِهِ وَ أَهْلُ دَعْوَهِ اللَّهِ وَ طَاعَتِهِ لَا حِسَابٌ عَلَيْكُمْ وَ لَا خَوْفٌ وَ لَا حُزْنٌ.

#### [الحديث 14]

١٤- قَالَ أَبُو حَمْزَهَ وَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع يَقُولُ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنِ الشِّيعَهِ بِعِصْمَهِ اللَّهِ وَ وَلَايَتِهِ.

#### [الحديث 15]

الله عَنْهُمْ وَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ ع يَقُولُ إِنِّى لَأَعْلَمُ قَوْماً قَدْ غَفَرَ اللّهُ لَهُمْ وَ رَضِي عَنْهُمْ وَ عَصَدِ مَهُمْ وَ رَحِمَهُمْ وَ حَفِظَهُمْ
مِنْ كُلِّ سُوءٍ وَ أَيَّدَهُمْ وَ هَ دَاهُمْ إِلَى كُلِّ رُشْدٍ وَ بَلَّغَ بِهِمْ غَايَهَ الْإِمْكَانِ قِيلَ مَنْ هُمْ يَا أَبَا عَبْدِ اللّهِ قَالَ أُولَئِكَ شِيعَتُنَا الْأَبْرَارُ شِيعَهُ
عَلِيٍّ.

#### [الحديث 16]

١٤- وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَ نَحْنُ الشُّهَدَاءُ عَلَى شِيعَتِنَا وَ شِيعَتُنَا

شُهَدَاءُ عَلَى النَّاسِ وَ بِشَهَادَهِ شِيعَتِنَا يُجْزَوْنَ وَ يُعَاقَبُونَ.

#### [الحديث 17]

17- أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثِنِي سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَ قَالَ وَالْ رَسُولُ اللَّهِ صَ يَا عَلِيُّ إِنَّ اللَّهَ وَهَبَكَ الْمَسَاكِينِ وَ الْمُسْتَضْ عَفِينَ فِي الْأَرْضِ فَرَضِ يَتَ بِهِمْ إِخْوَانًا وَ رَضُوا بِكَ إِمَاماً فَطُوبَي لِمَنْ أَحَبَكَ وَ صَدَقَ عَلَيْكَ [بِكَ] وَ وَيْلُ لِمَنْ أَبْغَضَكَ وَ كَذَبَ عَلَيْكَ يَا عَلِيُّ أَنْتَ الْعَالِمُ بِهِ ذِهِ الْأُمَّةِ مَنْ أَحَبَكَ فَازَ وَ مَنْ أَبْغَضَكَ هَلَكَ يَا عَلِيُّ أَنَا الْمَدِينَةُ وَ أَنْتَ الْعَالِمُ بِهِ ذِهِ الْأُمَّةِ مَنْ أَحَبَكَ فَازَ وَ مَنْ أَبْغَضَكَ هَلَكَ يَا عَلِيُّ أَنَا الْمَدِينَةُ وَ أَنْ اللَّه دِينَةُ وَ أَنْ اللَّه دِينَةُ وَ أَنْ الْمَدِينَةُ وَ أَنْ اللَّه يَعْضَ فِي كَ هُولُ مَوْدً تِكَ كُلُّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ وَ كُلُّ ذِي طِمْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَبَرَّ قَسَمَهُ يَا عَلِيُّ إِنْ اللَّه يَا عَلِيُّ أَهْلُ مَوْدَ تِكَ كُلُّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ وَ كُلُّ ذِي طِمْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَبَرَّ قَسَمَهُ يَا عَلِيُّ إِنْ اللَّه يَا عَلِيُّ إِنْ اللَّه يَا عَلِيُّ أَوْا مِنَ اللَّهِ فِي كَ مُحْتَقِ عِنْدَ الْخَلْقِ عَظِيمٍ الْمَنْ لِلَهِ عِنْدَ اللَّهِ يَا عَلِي لَكُ اللَّه يَا عَلِي كَ حَيْلُ اللَّهُ فِي دَارِ الْفِرْدَوْسِ لَا يَتَأَسَّفُونَ عَلَى مَا خَلَّفُوا مِنَ اللَّهُ نِيَا عَلِيُّ أَنَا وَلِيٍّ لِمَنْ وَالَيْتَ وَ أَنَا عَدُولً لِمَنْ عَادَيْتَ يَا عَلِي مُكَى وَلَيْتَ وَ أَنَا عَدُولُ لِمَنْ عَادَيْتَ يَا عَلِي مُ

مَنْ أَحَبَكَ فَقَدْ أَحَبَنِى وَ مَنْ أَبْغَضَكَ فَقَدْ أَبْغَضَنِى يَا عَلِى إِخْوَانُكَ الذُّبُلُ الشِّفَاهِ تُعْرَفُ الرَّهْبَائِيَّهُ فِى وُجُوهِهِمْ يَا عَلِى إِخْوَانُكَ يَفْرَحُونَ فِى ثَلَاثُهِ مَوَاطِنَ عِنْدَ الْعُرْضِ وَ عِنْدَ الصَّرَاطِ إِذَا يَفْرَحُونَ فِى ثَلَاثُهِ مَوَاطِنَ عِنْدَ خُرُوجٍ أَنْفُسِ هِمْ وَ أَنَا أُشَاهِدُهُمْ وَ أَنْتَ وَعِنْدَ الْمُسَاءَلَهِ فِى قُبُورِهِمْ وَ عِنْدَ الْعُرْضِ وَ عِنْدَ الصَّرَاطِ إِذَا سُئِلَ سَائِرُ الْخُلْقِ عَنْ إِيمَانِهِمْ فَلَمْ يُجِيبُوا يَا عَلِى حَرْبُكَ حَرْبِى وَ سِلْمُكَ سِلْمِى وَ حَرْبِى حَرْبُ اللَّهِ مَنْ سَالَمَكَ فَقَدْ سَالَمَ اللَّهَ عَزَ وَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ قَدْ رَضِ يَكَ لَهُمْ قَائِداً وَ رَضُوا بِكَ وَلِيًّا يَا عَلِى أَنْتَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَ قَائِدُ النَّهُ وَ وَجَلَّ يَا عَلِى اللَّهِ مَنْ اللَّهُ عَرْفُ مِنِينَ وَ قَائِدُ النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمَالُولِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمَعْلُولُ وَ الْمَلْ الْمَلْ وَ عَلَى الْمَلْ وَ خِيرَهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمَلْ وَ عَرْنَهُ اللَّهُ عَلَى الْمَالُولُولُ اللَّهُ عَلَى الْمَالُولُولُ اللَّهُ عَلَى الْمَلْ وَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنَ الْقَائِمُونَ بِالْقِسْطِ وَ خِيرَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِلُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِلُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِلُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِلُ الللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِلُ اللَّهُ عَلَى

يَا عَلِى أَنَا أَوَّلُ مَنْ يَنْفُضُ التَّرَابَ مِنْ رَأْسِهِ وَ أَنْتَ مَعِى ثُمَّ سَائِرُ الْخَلْقِ يَا عَلِى أَنْتَ وَ شِيعَتُكَ عَلَى الْحَوْضِ تَسْقُونَ مَنْ أَعْبَبُتُمْ وَ لَمَا تَعْزَنُونَ فِيكُمْ تَمْنَعُونَ مَنْ كَرِهْتُمْ وَ أَنْتُمُ الْآمِنُونَ يَوْمَ الْفُزَعِ الْأَكْبِرِ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ يَفْزَعُ النَّاسُ وَ لَمَا تَعْزَنُونَ النَّاسُ وَ لَمَا تَعْزَنُونَ فِيكُمْ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَهُ - إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنِي أُولِدِ كَ عَنْها مُبْعَدُونَ. لا يَسْمَعُونَ حَسِيسَها وَ هُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ فَيْ الْمَوْقِفِ خَالِدُونَ. لا يَحْزُنُهُمُ الْفُزَعُ الْأَكْبَرُ وَ تَتَلَقَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ هذا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ يَا عَلِي أَنْتَ وَ شِيعَتُكَ تُطْلَبُونَ فِي الْمَوْقِفِ خَالِدُونَ. لا يَحْزُنُهُمُ الْفُزَعُ الْأَكْبَرُ وَ تَتَلَقَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ هذا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ يَا عَلِي أَنْتَ وَ شِيعَتُكَ تُطْلَبُونَ فِي الْمَوْقِفِ خَالِدُونَ. لا يَحْزُنُهُمُ الْفُزَعُ الْأَكْبِرُ وَ تَتَلَقَّاهُمُ الْمُلائِكَةُ وَ الْخُزَّانَ يَشْتَاقُونَ إِلَيْكُمْ وَ إِنَّ حَمَلَهُ الْعَرْشِ وَ الْمَلَائِكَةَ [الْمُقَرَّبِينَ] المقربون وَ أَنْتُمْ فِي الْبُونَ اللَّهَ بِمَحَيَّتِكُمْ وَ يَفْرَحُونَ لِمَنْ قَدِمَ عَلَيْهِمْ مِنْهُمْ كَمَا يَفْرَحُونَ [يَفْرَحُونَ لِمَنْ قَدِمَ عَلَيْهِمْ مِنْهُمْ كَمَا يَفْرَحُونَ [يَفْرَحُ ] الْأَهْلُ بِالْغَائِبِ

الْقَادِمِ بَعْ لَدَ طُولِ الْغَيْبَهِ يَا عَلِيُّ شِيعَتُكَ الَّذِينَ يَخَافُونَ اللَّهَ فِي السِّرِّ وَ يَنْصَحُونَهُ فِي الْعَلَانِيهِ يَا عَلِيُّ شِيعَتُكَ الَّذِينَ يَخَافُونَ اللَّهَ فِي السِّرِّ وَ يَنْصَحُونَهُ فِي الْعَلَانِيهِ عَلَى كُلَّ يَوْمِ جُمُعَهِ فَأَفْرَحُ بِصَالِحِ مَا يَبْلُغُنِي مِنْ اللَّهَ وَ مَا عَلَيْهِمْ ذَنْبٌ يَا عَلِيُّ إِنَّ أَعْمَالَ شِيعَتِكَ قَبْلَ أَنْ يُخْلَقُوا بِكُلِّ خَيْرٍ وَ كَذَلِكَ فِي النَّوْرَاهِ وَ ذِكْرُ شِيعَتِكَ قَبْلَ أَنْ يُخْلَقُوا بِكُلِّ خَيْرٍ وَ كَذَلِكَ فِي الْإِنْجِيلِ لَيَتَعَاظَمُونَ أَعْمَالِهِمْ وَ أَسْيَعَنَهُ وَ إِنَّمَا يَعْرِفُونَهُمْ لِمَا يَجِدُونَهُمْ فِي كُتُبِهِمْ ... يَا عَلِيُّ إِنَّ أَصْحَابَكَ ذِكْرُهُمْ فِي السَّمَاءِ أَعْظَمُ مِنْ ذِكْرِ أَهْلِ إِلَيْا وَ مَا يَعْرِفُونَ شِيعَتَهُ وَ إِنَّمَا يَعْرِفُونَهُمْ لِمَا يَجِدُونَهُمْ فِي كُتُبِهِمْ ... يَا عَلِيُّ إِنَّ أَصْحَابَكَ ذِكْرُهُمْ فِي السَّمَاءِ أَعْظَمُ مِنْ ذِكْرِ أَهْلِ الْمَائِكَةُ إِلَيْهَا الْمَائِكَةُ إِلَيْهَا الْمَائِكَةُ وَالْقَوْمُ وَا بِخَلِكَ وَ لِيْزْدَادُوا اجْتِهَاداً يَا عَلِيُّ أَرْوَاحُ شِيعَتِكَ تَصْعَدُ إِلَى السَّمَاءِ فِي رُقَادِهِمْ فَتَنْظُو الْمَائِكَةُ إِلَيْهَا الْمَائِكَةُ إِلَيْهَا كَنْ وَلَوْنَ مَنْزِلَتَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ يَا عَلِيُّ قُلْ لِأَصْحَابِكَ الْعَارِفِينَ بِكَ يَتَنَوَّهُونَ عَنِ الْأَعْمَالِ الَّتِي يَقْرُفُهَا عَلَى اللَّهُ عَنَ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ يَوْمِ وَ لَا لَيْلُهِ إِلَّا وَ رَحْمَةٌ مِنَ اللَّهُ عَشَاهُمْ فَلْيَجْتَبُوا الدَّنَسَ –

يَا عَلِيُّ اشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى مَنْ قَلَاهُمْ وَ بَرِئَ مِنْكَ وَ مِنْهُمْ وَ اسْتَبْدَلَ بِكَ وَ بِهِمْ وَ مَالَ إِلَى عَدُوِّكَ وَ تَرَكَكَ وَ شِيعَتَكَ وَ أَبْغَضَ نَا أَهْلَ الْبَيْتِ وَ أَبْغَضَ مَنْ وَالاَكَ وَ نَصَرَكَ وَ اخْتَارَكَ وَ بَذَلَ مُهْجَتَهُ وَ مَالَهُ فِينَا الضَّلَالَ وَ نَصَبَ الْحَرْبَ لَكَ وَ لِشِيعَتِكَ وَ أَبْغَضَ نَا أَهْلَ الْبَيْتِ وَ أَبْغَضَ مَنْ وَالاَكَ وَ نَصَرَكَ وَ اخْتَارَكَ وَ بَذَلَ مُهْجَتَهُ وَ مَالَهُ فِينَا الطَّيْلَالُ وَ نَصَرَكَ وَ اخْتَارَكَ وَ بَذَلَ مُهْجَتَهُ وَ مَالَهُ فِينَا عَلِي مَنْ يَبْلُغُ الْقُرُونَ مِنْ يَهِ عَلِي اللَّهِ وَ لَيْجْتَهِ مُوا بِهِ وَ لَيْجْتَهِ لَمُوا فِي الْعَمَلِ فَإِنَّا لَا نُخْرِجُهُمْ مِنْ هُدًى إِلَى ضَلَالَهٍ وَ أَخْبِرُهُمْ أَنَّ اللَّهَ عَنْهُمْ بَعْدِي وَ لَيْجَتَهِ مُوا بِهِ وَ لِيْجْتَهِ لَوا فِي الْعَمَلِ فَإِنَّا لَا نُخْرِجُهُمْ مِنْ هُدًى إِلَى ضَلَالَهٍ وَ أَخْبِرُهُمْ أَنَّ اللَّهَ عَنْهُمْ وَلَيْتَمَسَّكُوا بِحَبْلِ اللَّهِ وَ لَيْعْتَصِ مُوا بِهِ وَ لَيْجْتَهِ لَوا فِي الْعَمَلِ فَإِنَّا لَا نُخْرِجُهُمْ مِنْ هُدَى إِلَى ضَلَالَهٍ وَ أَخْبِرُهُمْ أَنَّ اللَّهَ عَنْهُم وَ لَيْتَمَسَّكُوا بِحَبْلِ اللَّهِ وَ لَيْعْتَصِ مُوا بِهِ وَ لِيُجْتَهِ لَوا فَي الْعَمَلِ فَإِنَّا لَا لَا لَكُوْرِجُهُمْ مِنْ هُدَى إِلَى ضَلَالَهُ وَ أَنْوا اللَّهُ عَنْهُمْ وَ يَسْمَعُونَ أَنِّى أُجِبُكَ فَحَبُوكَ بِحُبِي إِيَّاكُ وَ دَانُوا اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَ

بِذَلِكَ وَ أَعْطُوْكَ صَ فْوَ الْمَوَدَّهِ مِنْ قُلُوبِهِمْ وَ اخْتَارُوكَ عَلَى الْآبَاءِ وَ الْإِخْوَهِ وَ الْأَوْلَادِ وَ سَلَكُوا طَرِيقَكَ وَ قَدْ حُمِلُوا عَلَى الْمَكَارِهِ فِينَا فَأَنُولُ اللَّهُ هَجَ فِينَا مَعَ الْأَذَى وَ سُوءِ الْقَلْبِ وَ مُعَاشَرَتِهِ مَعَ مَضَاضَةِ ذَلِكَ فَكُنْ بِهِمْ رَحِيماً وَ اقْنَعْ بِهِمْ فَإِنَّ اللَّهُ اللَّهِ الْمَعْ الْأَذَى وَ سُوءِ الْقَلْبِ وَ مُعَاشَرَتِهِ مَعَ مَضَاضَةِ ذَلِكَ فَكُنْ بِهِمْ رَحِيماً وَ اقْنَعْ بِهِمْ فَإِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْخَلْقِ وَ خَلَقَهُمْ مِنْ طِينَتِنَا وَ اللَّيْعَانَ وَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مِعْمِفَةً مُ وَمَيْلِ الشَّيْطَانِ [السُّلُطَانِ] بِالْمَكَارِهِ عَلَيْهِمْ وَ اليَّالُ اللَّهُ اللَّهِ فَهُمْ اللَّهُ وَ سَلَكَ بِهِمْ طَرِيقَ الْهُدَى فَاعْتَصَهُ مُوا بِهِ وَ النَّاسُ فِى غَمْرَهِ الضَّلَالَةِ مُتَحَيِّرُونَ فِى الْأَهْوَاءِ عَمُوا عَنِ الْحُجَّهِ كَذَا أَيديهم [أَيَّدَهُمُ] اللَّهُ وَ سَلَكَ بِهِمْ طَرِيقَ الْهُدَى فَاعْتَصَهُ مُوا بِهِ وَ النَّاسُ فِى غَمْرَهِ الضَّلَالَةِ مُتَحَيِّرُونَ فِى الْأَهْوَاءِ عَمُوا عَنِ الْحُجَّهِ وَمَا عَنِ الْحُجَّهِ وَمَا عَنِ اللَّهِ فَهُمْ يُمْسُونَ وَ يُصْيَبِحُونَ فِى سَخَطِ اللَّهِ وَ شِيعَتُكَ عَلَى مِنْهَاجِ الْحَقِّ وَ الِاسْتِقَامَهِ لَا يَسْتَأْنِسُونَ إِلَى مَنْ خَالَفَهُمْ وَيَسُلُونَ إِلَى مَنْ خَالَفَهُمْ وَيَسُوا اللَّهُ فَهُمْ وَلَيْسُوا

مِنْهَا أُولَئِكَ مَصَابِيحُ الدُّجَى أُولَئِكَ مَصَابِيحُ الدُّجَى أُولَئِكَ مَصَابِيحُ الدُّجَى.

#### [الحديث 18]

١٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ قَالَ حَلَّ تَنِى عَبَّادُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ سُلَيْمَانَ الدَّيْلُمِى قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ عِ إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو بَصِيرٍ وَ قَدْ حَضَرَهُ النَّفَسُ الْعَالِى قَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ كَبِرَ سِنِّى وَ دَقَّ عَظْمِى وَ اقْتَرَبَ أَجَلِى مَعَ أَخَذَ مَجْلِسَهُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ وَ إِنَّكَ لَتَقُولُ هَذَا قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَكَيْفَ لَا أَذْرِى عَلَى مَا أَرِدُ عَلَيْهِ فِى آخِرَتِى قَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عِ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ وَ إِنَّكَ لَتَقُولُ هَذَا قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَكَيْفَ لَا أَذَرِى عَلَى مَا أَرِدُ عَلَيْهِ فِى آخِرَتِى قَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عِ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ وَ إِنَّكَ لَتَقُولُ هَذَا قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَتَعَالَى يُكْرِمُ الشَّبَابَ مِنْكُمْ وَ يَسْتَحِى مِنَ الْكُهُولِ قَالَ اللَّهُ يُكْرِمُ الشَّبَابَ مِنْكُمْ وَيَسْتَحِى مِنَ الْكُهُولِ قَالَ اللَّهُ يُكْرِمُ الشَّبَابَ مِنْكُمْ وَ يَسْتَحِى مِنَ الْكُهُولِ قَالَ اللَّهُ يُكْرِمُ الشَّبَابَ مِنْكُمْ وَيَسْتَحِى مِنَ الْكُهُولِ قَالَ اللَّهُ يُعَلِّ وَ تَعَالَى يُكُومُ الشَّبَابَ وَ اللَّهُ إِلَا لَكُمْ خَاصًهُ وَ فِى الْخَبْرِ إِنَّ اللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ شَيْبُ الْمُؤْمِنِينَ نُورِى وَ أَنَا أَسْتَحِى أَنْ أُخْوِقَ نُورِى بِنَارِى وَ قَدْ قِيلَ الشَّيْبُ حِلْيَهُ الْعَقْلِ وَ اللَّهُ يُعَلِّ وَلَا اللَّهُ يُعَلِّ وَلَا اللَّهُ يُولُ الْمُؤْمِنِينَ نُورِى وَ أَنَا أَسْتَحِى أَنْ أُخْوِقَ نُورِى بِنَارِى وَ قَدْ قِيلَ الشَّيْبُ عِلْكُ فَهُ الْعَقْلِ وَاللَّهُ عَلَالَ فَالَالَهُ عَلَى الشَّيْبَ وَلَا اللَّهُ الْمَا عُلْلَ الْمَالُولُ وَلَا قَالَ اللَّهُ الْمَالُولُ وَلَا اللَّهُ مُلْهِ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ الْمَوْمِ فَا اللَّهُ الْمَا عُلْمَ الْمُؤْمِنِينَ نُورِى وَ أَنَا أَسْتَحِى أَنْ أُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّامِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَوْدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

قَدْ رُمِينَا بِشَىْ ۽ انْكَسَرَتْ لَهُ ظُهُورُنَا وَ مَاتَتْ لَهُ أَفْئِدَتُنَا وَ اسْتَحَلَّتْ بِهِ الْوُلَاهُ دِمَاءَنَا فِي حَدِيثٍ رَوَاهُ لَهُمْ فُقَهَاؤُهُمْ قَالَ وَ مَاتَتْ لَهُ أَفْئِدَتُنَا وَ اسْتَحَلَّتْ بِهِ بَلْ إِنَّ اللَّهُ سَمَّاكُمْ بِهِ أَ مَا عَلِمْتَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ أَنَّ سَبْعِينَ رَجُلًا مِنْ بَنِي اللَّهِ عِلَى اللَّهِ مَا هُمْ صَمَّالُتُهُ وَ لَحِقُوا بِمُوسَى إِذِ اسْتَبَانَ لَهُمْ هُدَاهُ فَسُمُّوا فِي عَسْكَرٍ مُوسَى الرَّافِضَة لِأَنَّهُمْ رَفَضُوا إِسْرَائِيلَ رَفَضُوا فِرْعَوْنَ إِذِ اسْتَبَانَ لَهُمْ ضَلَالتُهُ وَ لَحِقُوا بِمُوسَى إِذِ اسْتَبَانَ لَهُمْ هُدَاهُ فَسُمُّوا فِي عَسْكَرٍ مُوسَى الرَّافِضَة لِأَنَّهُمْ رَفَضُوا فِرْعَوْنَ إِذِ السَّتَبانَ لَهُمْ حَبَّا لِمُوسَى وَ هَارُونَ وَ ذُرِّيَتِهِمَا فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى مُوسَى أَنْ أَثْبِتُ لَهُمْ هَذَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ إِلَى مُوسَى أَنْ أَثْبِتُ لَهُمْ هُذَا اللِسْمَ خَتَى نَحَلَكُمُوهُ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ رَفَضُوا النَّسُ مَ فَي التَّوْرَاهِ فَإِنِّى سَمَّيْتُهُمْ بِهِ وَ نَحَلْتُهُمْ إِيَّاهُ فَأَنْبُتَ مُوسَى اللِسْمَ لَهُمْ ثُمَّ اذَخَرَ اللَّهُ هَذَا اللِسْمَ حَتَى نَحَلَكُمُوهُ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ رَفَضُوا النَّسُ بَعْ الشَّرَ بِالْخَيْرِ تَفَرَقَ النَّاسُ كُلَّ فُرْقَهٍ فَاسْتَشْعَبُوا كُلَّ شُعْبَهٍ فَانْشَعَبْتُمْ مَعَ أَهْلِ بَيْتِ نَبِيِّكُمْ مُحَمَّدٍ صَ فَذَهَبَتُمْ حَيْثُ ذَهِبَ اللَّهُ وَ اخْتَرْتُمْ مُولَا اللَّهُ وَ اخْتَرْتُمْ

مَنِ اخْتَارَ اللَّهُ وَ أَرَدْتُمْ مَنْ أَرَادَ اللَّهُ فَأَبْشِرُوا ثُمَّ أَبْشِرُوا فَأَنْتُمْ وَ اللَّهِ الْمَرْحُومُونَ الْمُتَقَبَّلُ مِنْ مُحْسِنِكُمْ الْمُجَاوَزُ عَنْهُ سَيِّئَةٌ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً تُسْ قِطُ الذَّنُوبَ مِنْ ظُهُورِ شِيعَتِنَا كَمَا تُسْقِطُ الرِّيحُ الْوَرَقَ عَنِ الشَّجَرِ فِي أَوَانِ سُ قُوطِهِ وَ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ الْمَلائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَ يَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي تُسْقِطُ الرِّيحُ الْوَرَقَ عَنِ الشَّجَرِ فِي أَوَانِ سُ قُوطِهِ وَ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ الْمَلائِكَة يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَ يَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الشَّجِرِ فِي أَوَانِ سُ قُوطِهِ وَ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ الْمَلائِكَة يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَ يَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الشَّعِنْفَارُهُمْ وَ اللَّهِ لَكُمْ دُونَ هَذَا الْخَلْقِ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ فَهَلْ سَرَرْتُكَ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ زِدْنِي قَالَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ مَا اسْتَثَنَى اللَّهُ أَحِمْ اللَّهُ بَعْنَى مَوْلَى عَنْ مَوْلًى اللَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ - اللَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ - إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ - اللَّهُ يَنْصَرُونَ - إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ -

يَعْنِي بِذَلِكَ عَلِيّاً وَشِيعَتَهُ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ فَهَلْ سَرَرْتُكَ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ زِدْنِي قَالَ لَقَدْ ذَكَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهِ يَغْفِرُ الذَّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَ اللَّهِ مَا أَرَادَ بِهَ ذَا غَيْرَكُمْ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ فَهَلْ سَرَرْتُكَ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ زِدْنِي قَالَ لَقَدْ ذَكَرَكُمُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فَقَالَ – إِنَّ عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ وَ اللَّهِ مَا أَرَادَ بِهَذَا إِلَّا الْأَئِمَّةَ وَ شِيعَتَهُمْ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ فَهَلْ سَرَرْتُكَ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ زِدْنِي قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فَدَاكَ وَدْنِي قَالَ لَقَدْ ذَكَرَكُمُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فَقَالَ – إِنَّ عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ وَ اللَّهِ مَا أَرَادَ بِهَذَا إِلَّا الْأَئِمَّةَ وَ شِيعَتَهُمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَ الصِّدِيقِ وَ الشَّهَداءِ وَ الصَّالِحِينَ وَ حَسُنَ أُولِئِكَ رَفِيقاً وَ رَسُولُ اللَّهِ صَ فِي هَذِهِ الْآيَهِ مِنَ النَّبِيِّينَ وَ الصِّدِيقِ وَ الشَّهَداءِ وَ الصَّالِحِينَ وَ حَسُنَ أُولِئِكَ رَفِيقاً وَ رَسُولُ اللَّهِ صَ فِي هَذِهِ الْآيَهِ مِنَ النَّبِيِّينَ وَ الصَّدِيقِ وَ الشَّهَدَاءِ وَ الصَّلْحِينَ وَ حَسُنَ أُولِئِكَ رَفِيقاً وَ رَسُولُ اللَّهِ صَ فِي هَذِهِ الْآيَهِ مِنَ النَّبِيِّينَ وَ الصَّدِينَ وَ حَسُنَ أُولِئِكَ رَفِيقاً وَ رَسُولُ اللَّهِ صَ فِي هَذِهِ الْآيَهِ مِنَ النَّبِيِّينَ وَ الصَّدِينَ وَ حَسُنَ أُولِئِكَ رَفِيقاً وَ رَسُولُ اللَّهِ صَ فِي هَذِهِ الْآيَهِ مِنَ النَّابِيِينَ وَ الصَّلَيْقِينَ وَ الشَّهِ الْمَوْضِعِ الصِّدِينَ وَ الصَّلْعِينَ وَ مَصُنَ أُولِيْكَ وَيْوَا وَ الشَّهُ مَاءً اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّهُ عَلَاءً وَالسُّهُ مَاءً الْمُوضِعِ الصِّدِينَ وَ الشَّهُ الْمَوْضِعِ الصَّدِيقُونَ وَ الشَّهُ الْمَالِيْقِينَ وَ الشَّهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ مِلْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَوْضِعِ الصَّولُ اللَّهُ وَلِيقُا وَ السَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمَوضِ الْمَالِيقِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَ

وَ أَنْتُمُ الصَّالِحُونَ فَتَسَمَّوْا بِالصَّلَاحِ كَمَا سَمَّاكُمُ اللَّهُ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ فَهَلْ سَرَرْتُكَ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ زِدْنِي قَالَ لَقَدْ ذَكَرَكُمُ اللَّهُ إِذْ حَكَى عَنْ عَدُهُمُ وَهُو فِي النَّارِ إِذْ يَقُولُ - مَا لَنَا لَا نَرى رِجالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرارِ. أَتَّخَذْناهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زاغَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصارُ مَا عَنَى وَ لَا أَرَادَ بِهَذَا غَيْرَكُمْ إِذْ صِرْتُهُمْ فِي هَذَا الْعَالَمِ شِرَارَ النَّاسِ فَأَنْتُمْ وَ اللَّهِ فِي الْجَنَّهِ تُحْبَرُونَ وَ أَنْتُمْ فِي النَّارِ تُطْلَبُونَ يَا الْأَبْصارُ مَا عَنَى وَ لَا أَرَادَ بِهَذَا غَيْرَكُمْ إِذْ صِرْتُهُمْ فِي هَذَا الْعَالَمِ شِرَارَ النَّاسِ فَأَنْتُمْ وَ اللَّهِ فِي الْجَنَّهِ وَ النَّارِ عَلَيْكُونَ يَا أَرَادَ بِهَذَا عُيْرَكُمْ إِذْ صِرْتُهُمْ فِي هَذَا الْعَالَمِ شِرَارَ النَّاسِ فَأَنْتُمْ وَ اللَّهِ فِي الْجَنَّهِ وَ النَّارِ عَلَى النَّارِ عَلَى الْجَنَّهِ وَ اللَّهُ عَلَى الْجَنَّهِ وَ اللَّهُ عَلَى الْجَنْهِ وَ اللَّهِ فِي النَّارِ إِلَّا وَهِيَ فِي عَمْدُ اللَّهُ عَلَى الْجَنَّهِ وَ تَذْكُو أَهْلَهَا بِسُوءٍ وَ تَسُوقُ إِلَى النَّارِ إِلَّا وَهِيَ فِي عَمْدُونًا وَ مَنْ خَالَفَنَا قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِ تَسُوقُ إِلَى النَّارِ إِلَّا وَهِيَ فِي عَمْدُونًا وَ مَنْ خَالَفَنَا قَالَ قَلْلَ اللَّهُ عَلَى الْبَاسِ مِنْ ذَلِكَ بِرَاءً لَا أَبَا مُحَمَّدٍ فَهَلْ سَرَرْ تُكُ

#### [الحديث 19]

19- أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي عَبَادُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَالَ قَالَ عَنْ أَكْرَمَهُ اللَّهُ بِوَلَايَتِنَا فَقَدْ جَازَ الْعَقَبَهَ وَ نَحْنُ تِلْكَ الْعَقَبَهُ مَنِ اقْتَحَمَهَا نَجَا قَالَ فَسَكَتَ ثُمَّ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَهُ مَنِ اقْتَحَمَهَا نَجَا قَالَ فَسَكَتَ ثُمَّ عَبِيدُ النَّارِ عَلَى الْعَقَبَهُ وَلَهُ تَعَالَى فَكُ رَقَبَهٍ النَّاسُ كُلُّهُمْ عَبِيدُ النَّارِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى فَكُ رَقَبَهٍ النَّاسُ كُلُّهُمْ عَبِيدُ النَّارِ بِوَلَايَتِنَا أَهْلَ الْبَيْتِ. غَيْرَكَ وَ أَصْحَابِكَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَكَ رِقَابَكُمْ مِنَ النَّارِ بِولَايَتِنَا أَهْلَ الْبَيْتِ.

#### [الحديث ٢٠]

٢٠- وَ بِهَذَا الْإِسْ نَادِ عَنْ سُلَيْمَانَ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ أَبِي بَصِيرِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عِ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عِ أَنَا الرَّاعِي رَاعِي الْأَنَامِ أَ فَتَرَى اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ أَبِي بَصِيرِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْمَ كَ قَالَ اللَّهُ عَنْمَهُ قَالَ اللَّهَ اللَّهِ عُوَيْرِيَهُ قَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَنْ غَنَمُكَ قَالَ صُفْرُ الْوُجُوهِ ذُبُلُ الشِّفَاهِ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ.

#### [الحديث 21]

٢١- وَ بِهَذَا الْإِشْ نَادِ عَنْ سُلِيْمَانَ بْنِ عَنْتَمَهُ بْنِ أَسْلَمَهُ عَنْ مُعَاوِيَهُ الدُّهْنِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ جُعِلْتُ فِدَاكَ هَذَا الْحَدِيثُ اللَّهُ مِنْ سَمِعْتُهُ مِنْ كَ مَا تَفْسِيرُهُ قَالَ وَ مَا هُوَ قُلْتُ إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ فَقَالَ يَا مُعَاوِيَهُ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ نُورِهِ وَ صَينَعَهُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَ اتَّخَذَ مِيثَاقَهُمْ لَنَا فِي الْوَلَايَةِ عَلَى مَعْرِفَتِهِ يَوْمَ عَرَّفَهُمْ نَفْسَهُ فَالْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ لِأَبِيهِ وَ أُمِّهِ أَبُوهُ النُّورُ وَ أُمَّهُ الرَّحْمَهُ إِنَّمَا
يَنْظُرُ بِذَلِكَ النُّورِ الَّذِي خُلِقَ مِنْهُ.

#### [الحديث 22]

٢٢ - وَ بِهَ ذَا الْإِسْنَادِ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ كَثِيرِ الرَّقِّيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِى عَبْدِ اللَّهِ عِ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِـدَاكَ قَوْلُهُ تَعَالَى - وَ إِنْهِ لَمَا الْإِيمَانِ وَ الْعَمَلِ الصَّالِحِ قَالَ فَقَالَ مَعْرِفَهُ الْأَئِمَّهِ وَ إِنِّيمَانِ وَ الْعَمَلِ الصَّالِحِ قَالَ فَقَالَ مَعْرِفَهُ الْأَئِمَّهِ وَ اللَّهِ إِمَامٍ (كذا) [بَعْدَ إِمَامٍ] يَا سُلَيْمَانُ.
اللَّه إِمَامٍ (كذا) [بَعْدَ إِمَامٍ] يَا سُلَيْمَانُ.

#### [الحديث 23]

٣٣- أَبِى رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّ ثِنِى سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبَّادِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ سَدِيرِ الصَّيْرَفِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَ قَالَ يَا سَدِيرُ أَمَا إِنَّ وَلِيَّنَا لَيَعْبُدُ اللَّهَ قَائِماً وَ عَيَّا وَ مَيْتاً قَالَ إِنَّ وَلِيَّنَا لَيَعْبُدُ اللَّهَ قَائِماً وَ مَيْتاً وَلَيْنَا كَيْفَ يَعْبُدُ اللَّهَ نَائِماً وَ مَيْتاً قَالَ إِنَّ وَلِيَّنَا لَيَعْبُدُ اللَّهَ قَالِماً وَ مَيْتاً قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِحَداتُ فَعْرَتُ فَعَاداً وَ حَيّاً فَقَدْ عَرَفْنَا كَيْفَ يَعْبُدُ اللَّهَ نَائِماً وَ مَيْتاً قَالَ إِنَّ وَلِيَّنَا لَيَعْبُدُ اللَّهَ قَالَ إِنَّ وَلِيَنَا عَنْدَهُ لَيْفِهِ وَ قَالِم لَعْ مَلكَيْنِ خُلِقاً فِى الْأَرْضِ لَمْ يَصْعَدَا إِلَى السَّمَاءِ وَ لَمْ يَرَيَا مَلكُوتَهَا فَيُصِلِينَا لَيَقْبِضُهُ اللَّهُ إِلَيْهِ كَانَ وَقْتُ الصَّلَاهِ وَكَلَ بِهِ مَلكَيْنِ خُلِقا فِى الْأَرْضِ لَمْ يَصْعَدَا إِلَى السَّمَاءِ وَ لَمْ يَرَيَا مَلكُوتَهَا فَيُصِلِّينَا عَنْدَهُ وَالْتَعْبَدُ وَلَيْنَا لَيَقْبِضُهُ اللَّهُ إِلَيْهِ عَلَيْنَ اللَّهُ إِلَيْهِ مَلكَيْنِ خُولَانَ يَعْبُدُ كَ فِى الْمَالُولُ عَلَى السَّمَاءِ فَيَكُولُونَ وَ إِنَّ وَلِيَّنَا لَيَقْبِضُهُ اللَّهُ إِلَيْهِ مَلكَاهُ إِلَيْهِ مَلكَاهُ إِلَى السَّمَاءِ فَيَقُولَانِ يَا رَبَّنَا عَبْدُكَ فَلَانُ بُنُ فُلَانٍ انْقَطَعَ وَ اسْتَوْفَى أَجَلَهُ وَ لَأَنْ اللهُ إِلَيْهِ مَا إِنَّ فِى السَمَاءِ وَيَقُولُونِ يَا رَبِّنَا عَبْدُكِ فَى اللَّهُ إِلَيْهِمَا إِنَّ فِى السَمَاءِ وَمَا لِى فِى عِبَادَتِهِ مِنْ حَاجَهِ بَلْ هُوَ أَحْوَبُ إِلَيْهِا وَ إِنَّ فِى أَرْضِى

لَمَنْ يَعْثُدُنِى حَقَّ عِبَادَتِى وَ مَا خَلَقْتُ خَلْقًا أَحْوَجَ إِلَىً مِنْهُ فَيَقُولَانِ يَا رَبَّنَا مَنْ هَذَا يَسْعَدُ بِحُبِّكَ إِيَّاهُ قَالَ فَيُوحِى اللَّهُ إِلَيْهِمَا ذَلِكَ مَنْ أَخَذَ مِيثَاقَهُ بِمُحَمَّدٍ عَبْدِى وَ وَصِيِّيهِ وَ ذُرِّيَّتِهِمَا بِالْوَلَايَهِ اهْبِطَا إِلَى قَبْرِ وَلِيِّى فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ فَصَلِّيَا عِنْدَهُ إِلَى أَنْ أَبْعَثَهُ فِى الْقِيَامَهِ قَالَ فَيَكُتُ ثَوَابَ صَلَاتِهِمَا لَهُ وَ الرَّكْعَهُ مِنْ صَلَاتِهِمَا تَعْدِلُ أَلْفَ صَلَاهٍ مِنْ صَلَاتِهِمَا لَهُ وَ الرَّكْعَهُ مِنْ صَلَاتِهِمَا تَعْدِلُ أَلْفَ صَلَاهٍ مِنْ صَلَاهِ مِنْ صَلَاتِهِمَا اللهِ فَإِذَنْ وَلِيُكُمْ نَائِماً وَ مَيِّتاً أَعْبَدُ مِنْهُ حَيًا وَ قَائِماً قَالَ فَقَالَ هَيْهَاتَ يَا سَدِيرُ إِنَّ وَلِيَنَا اللهِ فَإِذَنْ وَلِيُّكُمْ نَائِماً وَ مَيِّتاً أَعْبَدُ مِنْهُ حَيًا وَ قَائِماً قَالَ فَقَالَ هَيْهَاتَ يَا سَدِيرُ إِنَّ وَلِيَنَا اللهِ فَإِذَنْ وَلِيُّكُمْ نَائِماً وَ مَيِّتاً أَعْبَدُ مِنْهُ حَيًا وَ قَائِماً قَالَ هَيْهَاتَ يَا سَدِيرُ إِنَّ وَلِيَنَا لَكُ عَلَى اللّهِ غَزَّ وَ جَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَهِ فَيُجِيزُ أَمَانَهُ.

#### [الحديث 24]

٢٢- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ سَدِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِى عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ هَلْ يُكْرَهُ الْمُؤْمِنُ عَلَى قَبْضِ رُوحِهِ قَالَ لَا اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَجْدُتُ فِدَاكَ الْمَوْتِ يَا وَلِىَّ اللَّهِ لَا تَجْزَعْ فَوَ الَّذِى بَعَثَ مُحَمَّداً بِالْحَقِّ لَأَنَا أَبَرُ إِذَا أَتَاهُ مَلَكُ الْمَوْتِ يَا وَلِى اللَّهِ لَا تَجْزَعْ فَوَ الَّذِى بَعَثَ مُحَمَّداً بِالْحَقِّ لَأَنَا أَبَرُ إِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَ بِحَكَ وَ أَشْهُ فَقُ عَلَيْكُ مِنَ الْوَالِدِ الرَّحِيمِ لِوَلَدِهِ حِينَ حَضَرَهُ افْتَحْ عَيْنَيْكَ وَ انْظُرْ قَالَ وَ يُمَثَّلُ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَ فَالْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ وَ الْحُسَيْنُ وَ الْجُسَيْنُ وَ الْجُسَيْنُ وَ الْجُسَيْنُ وَ الْجُسَيْنُ وَ الْجُسَيْنُ وَ الْحُسَيْنُ وَ الْحُسَيْنُ وَ الْحُسَيْنُ وَ الْحُسَيْنَ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنَ وَ الْحُسَنُ وَ الْحُسَنَ وَ الْحُسَنَ وَ الْحُسَيْنَ وَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْحَسَلُ وَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُعْرَضِ يَا أَيْتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ وَ الْحَسَلُ وَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنِينَ وَ اللَّهُونِ بِالْمُنَادِي.

#### [الحديث 25]

٧٥- أَبِى رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّ ثَنِى سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُعَاوِيَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَالِحَانَ يَوْمُ الْقِيَامَهِ يُؤْتَى بِأَقْوَامٍ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ تَتَلَأْلَأُ وُجُوهُهُمْ كَالْقَمَرِ لَيْلَهَ الْبَدْرِ –

يَغْبِطُهُمُ الْأُوّلُونَ وَ الْآخِرُونَ ثُمَّ سَكَتَ ثُمَّ أَعَادَ الْكَلَامَ ثَلَاثًا فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِأَبِى أَنْتَ وَ أُمِّى هُمُ الشُّهَ دَاءُ وَ لَيْسَ هُمُ الْأَوْصِ يَاءُ اللَّهُمَ اللَّوْصِ يَاءُ قَالَ هُمُ الْأَوْصِ يَاءُ قَالَ هُمُ الْأَوْصِ يَاءُ وَلَيْسَ هُمُ الْأَوْصِ يَاءُ اللَّهُمَاءِ أَوْ مِنْ لَيْسِ هُمُ اللَّوْصِ يَاءُ اللَّهُمَاءِ أَوْ مِنْ لَيْسَ هُمُ اللَّوْصِ يَاءُ اللَّهُمَاءِ أَوْ مِنْ اللَّهُمُ اللَّوْمِ يَاءُ قَالَ هُمُ الْأَوْصِ يَاءُ وَلَا مِنْ اللَّهُمَ اللَّوْمِ يَاءُ وَلَا مِنْ الْمَارِ اللَّاسِ إِلَّا شَقِيًّ يَا عُمَرُ كَذَبَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ سِفَاحِيًّ وَ لَا مِنْ سَائِرِ النَّاسِ إِلَّا شَقِيًّ يَا عُمَرُ كَذَبَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ اللَّهُ عِنْ عَلِيً عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

#### [الحديث 26]

7٢- حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ وَ عَامِرِ بْنِ السِّمْطِ عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَأْتِى يَوْمَ الْقِيَامَهِ قَوْمٌ عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ مِنْ نُورٍ عَلَى

وُجُوهِهِمْ نُورٌ يُعْرَفُونَ بِآثَارِ السُّجُودِ يَتَخَطَّوْنَ صَ فَا بَعْ لَدَ صَفِّ حَتَّى يَصِ يَرُوا بَيْنَ يَلَىٰ رَبِّ الْعَ الَمِينَ يَغْبِطُهُمُ النَّبِيُّونَ وَ الْمَلَائِكَهُ وَ الشُّهَ لَاءُ وَ الصَّالِحُونَ قَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مَنْ هَوُلَاءِ يَا رَسُولَ اللَّهِ الَّذِينَ يَغْبِطُهُمُ النَّبِيُّونَ وَ الْمَلَائِكَهُ وَ الشُّهَدَاءُ وَ الصَّالِحُونَ قَالَ أُولَئِكَ شِيعَتُنَا وَ عَلِيٌّ إِمَامُهُمْ.

#### [الحديث 27]

٧٧- حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثِنِى مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُعَاوِيَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَ لِعَلِيٍّ يَا عَلِيٌّ لَقَدْ مُثَّلَتْ إِلَى أُمَّتِى فِي الطِّينِ حِينَ رَأَيْتُ صَغِيرَهُمْ وَ كَبِيرَهُمْ وَ كَبِيرَهُمْ أَرُواحاً قَبْلِ أَنْ تُحْلَقَ أَجْسَادُهُمْ وَ إِنِّي مَرَرْتُ بِكَ وَ شِيعَتِكَ فَاسْ تَغْفَرْتُ لَكُمْ فَقَالَ عَلِيٌّ يَا نَبِيَّ اللَّهِ زِدْنِي فِيهِمْ قَالَ نَعَمْ يَا عَلِيُّ لَأَنْ أَنْ تُحْلَقَ أَجْسَادُهُمْ وَ إِنِّي مَرَرْتُ بِكَ وَ شِيعَتِكَ فَاسْ تَغْفَرْتُ لَكُمْ فَقَالَ عَلِيٌّ يَا نَبِيَّ اللَّهِ زِدْنِي فِيهِمْ قَالَ نَعَمْ يَا عَلِيُّ لَا ثَعْمُ اللَّهُ وَ وُجُوهُكُمْ كَالْقَمَرِ لَيْلَهَ الْبَدْرِ وَ قَدْ فُرِّجَتْ عَنْكُمُ الشَّدَائِدُ لَهُ وَ ذَهَبَتْ عَنْكُمُ الْأَحْزَانُ تَسْ يَظُلُّونَ تَسْ يَعْلُونَ وَتُوضَى النَّاسُ وَ لَا تَحْزَنُ النَّاسُ وَ لَا تَحْزَنُ وَ تُوضَى لَكُمْ مَائِدَهٌ وَ النَّاسُ فِي الْمُحَاسَبِهِ.

#### [الحديث 28]

7\\ -7اً بِي رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْقِبْطِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَ يَقُولُ لِلنَّاسِ أَغْفَلُوا قَوْلُهُ يَوْمَ مَشْرَبَهِ أُمِّ إِبْرَاهِيمَ أَتَى النَّاسُ يَعُودُونَهُ فَجَاءَ عَلِيٌّ عِلِيٌ لِيُ لِيُوْمِ مَشْرَبَهِ أُمِّ إِبْرَاهِيمَ أَتَى النَّاسُ يَعُودُونَهُ فَجَاءَ عَلِيٌّ عِلِيٌ عِلْ يَهِمْ وَ أَنَا حَيٌّ بَيْنَ فَلَمْ يَجِدْ مَكَاناً فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صِ أَنَّهُمْ لَا يُفْرِجُونَ لِعَلِيٍّ عِ قَالَ يَا مَعْشَرَ النَّاسِ هَيذَا أَهْلُ بَيْتِى تَسْيَتِخُفُّونَ بِهِمْ وَ أَنَا حَيٌّ بَيْنَ ظَهُمْ اَنْ عَبْتُ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَغِيبُ عَنْكُمْ إِنَّ الرَّوْحَ وَ الرَّاحَةَ وَ الرِّضْوَانَ وَ الْبُشْرَى وَ الْحُبَّ وَ الْمَحَبَّةَ لِمَنِ اثْتُمَّ بِعَلِيٍّ وَ الْمُعَلِّ بِعَلِيٍّ وَ الرَّاحِقِ وَ الرَّاحِقِ وَ الرِّاحِقِ وَ الرَّاعِيمَ وَ الْمُحَبَّة لِمَنِ اثْتُمَّ بِعَلِيٍّ وَ الْمُعَلِي وَ الرَّاحِقِ وَ الرَّاحِقِ وَ الرَّاحِقِ وَ الرَّاحِقِ وَ الرَّاحِقِ وَ الرَّاحِقِ وَ الرَّعْوَ وَ الْمُعَلِّ وَ الْمُحَبَّة لِمَنِ اثْتُمَّ بِعَلِيٍّ وَ الْمُعَلِي وَ الْمُعَلِي وَ الْمُعَلِي وَ الْمُعَلِي وَ اللَّهُ مِنْ إِبْرَاهِيمَ مِنِّ يَعْفَلُوا تَعْلِ رَبِّي هِ فَلْ وَقَطْلُولُ وَقُولُ وَمِ اللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ وَ كَانَ وَ فَضْلُهُ فَضْلِى وَ أَنَا أَفْضَلُ مِنْ وَ فَضْلِى وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَ كَانَ

رَسُولُ اللَّهِ ص قَدْ أَثْبَتَ رِجْلَهُ فِي مَشْرَبَهِ أُمِّ إِبْرَاهِيمَ حِينَ عَادَهُ النَّاسُ.

### [الحديث 29]

٢٩- أَبِى رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِى دَاوُدَ الْأَعْمَى عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ النَّهِ اللَّهِ عَلْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ عَلَى وَجْهِهِ فِى النَّارِ قَالَ قُلْتُ بَلَى أَحَدِ تُكَ بِالْحَسَنَهُ كُبُنَا وَ السَّيِّئَةُ ابْغُضُنَا.
قَالَ الْحَسَنَهُ حُبُنَا وَ السَّيِّئَةُ ابْغُضُنَا.

### [الحديث 30]

٣٠- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ مُحَمَيْدٍ عَنْ إِسْحَاقَ النَّحْوِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ أَذَّبَ نَبِيَّهُ صَعَلَى مَحَبَّتِهِ - إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ثُمَّ فَوَّضَ إِلَيْهِ فَقَالً - ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَ قَالَ مَنْ يُطِعِ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مَا نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَ قَالَ مَنْ يُطِعِ الرَّسُولُ فَقَدْ أَطاعَ اللَّهَ وَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَ فَوَّضَ

إِلَى عَلِيٍّ عِ فَائْتَمَنَهُ فَسَ لَّمْتُمْ وَ جَحَدَ النَّاسُ فَوَ اللَّهِ لَنُحِبُّكُمْ أَنْ تَقُولُوا إِذَا قُلْنَا وَ تَصْمُتُوا إِذَا صَمَتْنَا وَ نَحْنُ فِيمَا بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَ اللَّهِ وَ اللَّهِ وَ اللَّهِ مَا جَعَلَ لِأَحَدٍ مِنْ خَيْرٍ فِى خِلَافِ أَمْرِهِ.

#### [الحديث 31]

٣١- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ ذُنُوبَ الْمُؤْمِنِينَ مَغْفُورَهُ لَهُمْ فَلْيَعْمَلِ الْمُؤْمِنُ لِمَا يَسْتَأْنِفُ أَمَا إِنَّهَا لَيْسَتْ إِلَّا لِأَهْلِ الْإِيمَانِ.

## [الحديث 32]

٣٣- وَ بِهَ ذَا الْإِشْ نَادِ عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يُعْطِى الدُّنْيَا مَنْ يُحِبُّ وَ يُبْغِضُ وَ لَا يُعْطِى الْآخِرَةَ إِلَّا مَنْ أَكُهُ الْآخِرَةَ فَيُعْطِيهِ مَا شَاءَ وَ يُعْطِى الْكَافِرَ مِنَ الدُّنْيَا قَبْلَ أَنْ يَشْأَلُهُ مَا شَاءَ وَ اللَّهُ عَلِيهِ مَا شَاءَ وَ يُعْطِى الْكَافِرَ مِنَ الدُّنْيَا قَبْلَ أَنْ يَشْأَلُهُ مَا شَاءَ وَ يَعْظِيهِ مَا شَاءَ وَ يُعْطِى الْكَافِرَ مِنَ الدُّنْيَا فَلَا يُعْطِيهِ وَ يَسْأَلُهُ الْآخِرَةِ فَيُعْطِيهِ مِنَ اللَّهُ اللَّهُ مَا شَاءَ وَ يَعْظِيهِ إِيَّاهُ.

# [الحديث 33]

٣٣- وَ بِهَذَا الْإِسْ نَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِى حَمْزَهَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عِ يَقُولُ أَنْتُمْ لِلْجَنَّهِ وَ الْجَنَّهُ لَكُمْ الصَّالِحُونَ وَ الْمُصْلِحُونَ وَ أَنْتُمْ أَهْ لُ الرُّضَا عَنِ اللَّهِ بِرِضَاهُ عَنْكُمْ وَ الْمَلَائِكُهُ إِخْـوَانُكُمْ فِى الْخَيْرِ إِذَا الْجَنَّهُ لَكُمْ أَسْمَاؤُكُمْ الصَّالِحُونَ وَ الْمُصْلِكُونَ وَ أَنْتُمْ أَهْ لُ الرُّضَا عَنِ اللَّهِ بِرِضَاهُ عَنْكُمْ وَ الْمَلَائِكُهُ إِخْـوَانُكُمْ فِى الْخَيْرِ إِذَا الْجَنَّهُ لَكُمْ أَسْمَاؤُكُمْ الصَّالِحُونَ وَ الْمُصْلِعُونَ وَ أَنْتُمْ أَهْ لُلُ الرُّضَاءَ عَنِ اللَّهِ بِرِضَاهُ عَنْكُمْ وَ الْمُلَالِكُهُ إِنْ وَالْمُعْمِلِ عَنْ الْخَيْرِ إِذَا

#### [الحديث 34]

٣٣- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع دِيَارُكُمْ لَكُمْ جَنَّهُ وَ قُبُورُكُمْ لَكُمْ جَنَّهُ لِلْجَنَّهِ خُلِقْتُمْ وَ إِلَى الْجَنَّهِ تَصِيرُونَ.

### [الحديث 33]

٣٥- وَ بِهَذَا الْإِشْ نَادِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِذَا قَامَ الْمُؤْمِنُ فِي الصَّلَاهِ بَعَثَ اللَّهُ الْحُورَ الْعِينَ حَتَّى يَحْدِقْنَ بِهِ فَإِذَا انْصَرَفَ وَ لَمْ يَسْأَلِ اللَّهَ مِنْهُنَّ شَيْئاً تَفَرَّقْنَ وَ هُنَّ مُتَعَجِّبَاتٌ.

#### [الحديث 36]

٣٣- حَ لَّ ثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنِ الْحَ ارِثِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمَّا أُسْرِىَ بِهِ قَالَ لِعَلِيٍّ عِ يَا عَلِيُّ إِنِّي رَأَيْتُ فِي الْجَنَّهِ نَهَراً أَبْيضَ مِنَ اللَّبَنِ وَ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ وَ أَشَدَّ اسْ يَقَامَهً مِنَ السَّهُم فِيهِ أَبَارِيقُ عَدَدَ نُجُومِ السَّمَاءِ عَلَى شَاطِهِ قِبَابُ الْيَاقُوتِ الْأَحْمَرِ وَ اللَّرِ الْأَبْيضِ فَضَرَبَ جَبْرَئِيلُ بِجَنَاجِهِ إِلَى جَانِيهِ فَإِذَا هُوَ مِسْكُ أَذْفَرُ ثُمَّ قَالَ وَ الَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنَّ فِى الْجَنَّهِ لَشَ جَراً يَتَصَفَقُ بِالتَسْبِيحِ بِصَوْتٍ لَمْ يَسْمَعِ الْأَوَّلُونَ وَ الْآخِرُونَ بِأَحْسَنَ مِنْهُ يُثْمِرُ ثَمَراً كَالرُّمَّانِ وَ تُلْقِى الثَّمَرَهَ عَلَى الرَّجُلِ فَيَشُدُقُهَا عَنْ تِسْعِينَ حُلَّهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ عَلَى كَرَاسِ يَ مِنْ الْوَبِيقِ الْمُعْرَاقِيقِ النَّهُ وَاللَّهُ مِنْ فَوْقِهِ تَقُولُ سُبْعَانَ اللَّهِ يَا عَبْدَ اللَّهِ مَا لَكَ فِينَا دَوْلَهُ فَيقُولُ مَنْ أَنْتِ فَتَقُولُ أَنَا مِنَ اللَّوَاتِي قَالَ اللَّهُ كَذَلِكَ إِذْ أَشْرَفَتُ عَلَيْهِ امْرَأَهُ مِنْ فَوْقِهِ تَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ يَا عَبْدَ اللَّهِ مَا لَكَ فِينَا دَوْلَهُ فَيقُولُ مَنْ أَنْتِ فَتَقُولُ أَنَا مِنَ اللَّوَاتِي قَالَ اللَّهُ عَلَى الرَّعُلُونَ ثُمَّ قَالَ وَالَذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنَّهُ عَلَى اللَّهِ يَا عَبْدَ اللَّهِ مَا لَكَ فِينَا دَوْلَهُ فَيقُولُ مَنْ أَنْتِ فَتَقُولُ أَنَا مِنَ اللَّوَتِي قَالَ اللَّهُ عَلَى الْعَلَاقِ يَعْمَلُونَ ثُمَّ قَالَ وَالَذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَاقِ يَعْمَلُونَ ثُمَّ قَالَ وَ الَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنَّهُ

لَيَجِيئُهُ كُلَّ يَوْمِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ يُسَمُّونَهُ بِاسْمِهِ وَ اسْمِ أَبِيهِ.

### [الحديث 32]

٣٧- حَدَّثِنِى مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْجُهَنِى عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ عَ قَالَ: يَا مَالِكُ مَا تَرْضَوْنَ أَنْ تُقِيمُوا الصَّلَاهَ وَ تُكُفُّوا أَيْدِيكُمْ وَ تَدْخُلُوا الْجَنَّهَ ثُمَّ قَالَ يَا مَالِكُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ قَوْمِ ائْتُمُّوا بِإِمَامٍ فِى دَارِ الدُّنْيَا إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَهِ تُوَدِّوا الزَّكُمْ وَ تَدْخُلُوا الْجَنَّهُ ثُمَّ قَالَ يَا مَالِكُ مَنْ مَاتَ مِنْكُمْ عَلَى هَذَا الْأَمْرِ شَهِيدُ بِمَنْزِلَهِ الضَّارِبِ بِسَيْفِهِ فِى يَلْعَنُونَهُ إِلَّا أَنْتُمْ وَ مَنْ كَانَ بِمِثْلِ حَالِكُمْ ثُمَّ قَالَ يَا مَالِكُ مَنْ مَاتَ مِنْكُمْ عَلَى هَذَا الْأَمْرِ شَهِيدٌ بِمَنْزِلَهِ الضَّارِبِ بِسَيْفِهِ فِى سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ وَقَالَ لِى أَنْتُمْ وَ اللَّهِ شِيعَتُنَا لَا تَظُنُّ مَاتِ مِنْ فَضْلِهِمْ فَقَالَ لِى أَنْتُمْ وَ اللَّهِ شِيعَتُنَا لَا تَظُنُّ اللَّهِ قَالَ وَقَالَ لِى أَنْتُمْ وَ اللَّهِ شِيعَتُنَا لَا تَظُنُّ اللَّهِ قَالَ وَقَالَ لِى أَنْدُمُ وَ اللَّهِ شِيعَتُنَا لَا يَقْدِرُ عَلَى صِفْهِ اللَّهِ فَكَذَلِكَ لَا يَقْدِرُ عَلَى صِفْهِ اللَّهِ أَحَدُ فَكَمَا لَا يَقْدِرُ عَلَى صِفْهِ اللَّهِ فَكَذَلِكَ لَا يَقْدِرُ عَلَى صِفْهِ الرَّسُولِ فَكَذَلِكَ لَا يَقْدِرُ عَلَى صِفْهِ الرَّسُولِ فَكَذَلِكَ لَا يَقْدِرُ عَلَى صِفْهِ اللَّهِ لَيْسَ فَى فَوْمِ الْمَوْمِ وَ كَمَا لَا يَقْدِرُ عَلَى صِفْهِ الْمُؤْمِنِ –

## ص: ۳۹

يَا مَالِكُ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيَلْقَى أَخَاهُ فَيُصَافِحُهُ فَلَا يَزَالُ اللَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهِمَا وَ النُّنُوبُ تَنْحَاتُّ عَنْ وُجُوهِهِمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا وَ إِنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى صِفَهِ مَنْ هُوَ هَكَذَا وَ قَالَ إِنَّ أَبِي عَ كَانَ يَقُولُ لَنْ تَطْعَمَ النَّارُ مَنْ يَصِفُ هَذَا الْأَمْرَ.

#### [الحديث 38]

٣٨- حَدَّ ثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ مَ اجِيلَوَيْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى الْقَاسِمِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عُمَرَ الْكَلْبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَ مَا أَكْثَرَ اللَّهِ مَا أَكْثَرَ السَّوَادَ فَقَالَ أَمَا وَ اللَّهِ مَا يَحُ جُّ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ غَيْرُكُمْ وَ لَا يُصَلِّمَى الصَّلَاتَيْنِ غَيْرُكُمْ وَ لَا يُصَلِّمَى الصَّلَاتَيْنِ غَيْرُكُمْ وَ لَا يُصَلِّمَ يَعْفَرُ وَ جَلَّ غَيْرُكُمْ وَ لَا يُصَلِّمَ الصَّلَاتَيْنِ غَيْرُكُمْ وَ لَلَّهِ مَا أَجْرَهُ مَرَّ تَيْنِ غَيْرُكُمْ وَ إِنَّكُمْ لَدُعَاهُ [لَرُعَاهُ] الشَّمْسِ وَ الْقَمَرِ وَ النَّبُومِ وَ لَكُمْ يُغْفَرُ وَ مِنْكُمْ يُتَقَبِّلُ.

#### [الحديث 39]

٣٩- حَدَّ ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّ ثَنِى الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍ عَنِ الصَّبَّاحِ بْنِ سَيَابَهَ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيُحِبُّكُمْ وَ مَا يَدْرِى مَا تَقُولُونَ فَيُدْخِلُهُ اللَّهُ الْجَنَّهَ وَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيُبْغِضُكُمْ وَ مَا يَدْرِى مَا تَقُولُونَ فَيُدِخِلُهُ اللَّهُ النَّارَ وَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَمْلَأُ صَحِيفَتَهُ مِنْ غَيْرِ عَمَلٍ قُلْتُ فَكَيْفَ قَالَ يَمُرُّ بِالْقَوْمِ يَنَالُونَ مِنَّا وَ إِذَا رَأَوْهُ قَالَ بَعْضُ هُمْ لِبَعْضٍ إِنَّ هَـِذَا الرَّجُـلَ مِنْ شِيعَتِهِمْ وَ يَمُرُّ بِهِمُ الرَّجُـلُ مِنْ شِيعَتِنَا فَيَرْمُ وِنَهُ وَ يَقُولُونَ فِيهِ فَيَكْتُبُ اللَّهُ لَهُ بِذَلِكَ حَسَنَاتٍ حَتَّى يَمْلَأَ صَحِيفَتَهُ مِنْ غَيْرِ عَمَلٍ.

#### [الحديث 40]

٤٠- أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَ لَـَتَنِي سَـعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مَنْصُورٍ الصَّيْقَلِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي فُشِطَاطِهِ بِمِنَّى فَنَظَرَ إِلَى النَّاسِ فَقَـالَ يَأْكُلُونَ الْحَرَامَ وَ يَلْبَسُونَ الْحَرَامَ وَ يَنْكِحُونَ الْحَرَامَ وَ لَكِنْ أَنْتُمْ تَأْكُلُونَ الْحَلَالَ وَ تَلْبَسُونَ الْحَلَالَ وَ اللَّهِ مَا يَحُـجُّ غَيْرُكُمْ وَ لَكِنْ أَنْتُمْ تَأْكُلُونَ الْحَلَالَ وَ تَلْبَسُونَ الْحَرَامَ وَ يَنْكِحُونَ الْحَرَامَ وَ لَكِنْ أَنْتُمْ تَأْكُلُونَ الْحَلَالَ وَ تَلْبَسُونَ الْحَلَالَ وَ اللَّهِ مَا يَحُـجُّ غَيْرُكُمْ وَ لَكِنْ أَنْتُمْ تَأْكُلُونَ الْحَلَالَ وَ تَلْبَسُونَ الْحَلَالَ وَ اللَّهِ مَا يَحُرِجُ غَيْرُكُمْ وَ لَكِنْ أَنْتُمْ تَأْكُلُونَ الْحَلَالَ وَ تَلْبَسُونَ الْحَلَالَ وَ اللَّهِ مَا يَحُرِبُ عَيْرُكُمْ وَلَا يُتَقَبِّلُ إِلَّا مِنْكُمْ.

### [الحديث 41]

۴۱- وَ بِهَذَا الْإِسْ نَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَهَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَ يَا عُمَرُ إِنَّ اللَّهَ يُعْطِى الدُّنْيَا مَنْ يُحِبُّ وَ يُبْغِضُ وَ لَا يُعْطِى هَذَا الْأَمْرَ إِلَّا صَفْوَتَهُ مِنْ خَلْقِهِ أَنْتُمْ وَ اللَّهِ عَلَى دِينِي وَ دِينِ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَ إِسْمَاعِيلَ لَا أَعْنِي عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ وَ لَا الْبَاقِرَ وَ لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ عَلَى دِينِ هَؤُلَاءِ.

#### [الحديث 42]

٤٢- وَ بِهَ ذَا الْإِسْ نَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَهَ عَنْ مُوسَى النَّمَيْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ص رَجُلُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ص أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ.

#### [الحديث 43]

۴۳ - حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ مَاجِيلَوَيْهِ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ حَنْظَلَهَ عَنْ مُيَسِّرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَاعِ يَقُولُ لَمَا يُرَى مِنْكُمْ فِى النَّارِ اثْنَانِ لَمَا وَ اللَّهِ وَ لَمَا وَاحِدٌ قَالَ فَقُلْتُ أَيْنَ ذَا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَأَمْسَكَ هُنَيْئَةً قَالَ فَإِنِّى مَعَهُ ذَاتَ يَوْمٍ فِى الطَّوَافِ إِذْ قَالَ يَا مُيَسِّرُ أُذِنَ لِى فِى جَوَابِكَ عَنْ مَسْأَلَتِكَ كَذَا قَالَ قُلْتُ فَأَيْنَ هُوَ مِنَ الْقُرْآنِ فَقَالَ فِى سُورَهِ الرَّحْمَنِ وَ هُو قَوْلُ اللَّهِ الطَّوَافِ إِذْ قَالَ يَا مُيَسِّرُ أُذِنَ لِى فِى جَوَابِكَ عَنْ مَسْأَلَتِكَ كَذَا قَالَ قُلْتُ فَأَيْنَ هُوَ مِنَ الْقُرْآنِ فَقَالَ فِى سُورَهِ الرَّحْمَنِ وَ هُو قَوْلُ اللَّهِ عَنْ مَشَاكُ عَنْ مَسْأَلَتِكَ كَذَا قَالَ قُلْتُ فَأَيْنَ هُوَ مِنَ الْقُرْآنِ فَقَالَ فِى سُورَهِ الرَّحْمَنِ وَ هُو قَوْلُ اللَّهِ عَنْ مَشَالًا فَعَلْتُ لَهُ لَيْسَ فِيهَا مِنْكُمْ قَالَ

إِنَّ أَوَّلَ مَنْ قَـدْ غَيْرَهَـا ابْنُ أَرْوَى وَ ذَلِـكَ أَنَّهَا حُجَّهٌ عَلَيْهِ وَ عَلَى أَصْ حَابِهِ وَ لَوْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا مِنْكُمْ لَسَ قَطَ عِقَابُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْ خَلْقِهِ إِذَا لَمْ يُسْأَلْ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَ لَا جَانٌ فَلِمَنْ يُعَاقِبُ اللَّهُ إِذًا يَوْمَ الْقِيَامَهِ.

#### [الحديث 44]

۴۴ - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِى عَبْدِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ - وَ إِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيماً وَ مُلْكاً كَبِيراً قَالَ فَقَالَ لِى إِذَا أَدْخَلَ اللَّهُ أَهْلَ الْجَنَّهِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ - وَ إِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيماً وَ مُلْكاً كَبِيراً قَالَ فَقَالَ لِى إِذَا أَدْخَلَ اللَّهِ إِلَّا بِإِذْنٍ وَ الْجَنَّةُ أَرْسَلَ رَسُولًا إِلَى وَلِيٍّ مِنْ أَوْلِيَائِهِ فَيَجِدُ الْحَجَبَة عَلَى بَابِهِ فَتَقُولُ لَهُ قِفْ حَتَّى يُسْتَأْذُنَ لَكَ فَمَا يَصِلُ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِذْنٍ وَ الْجَنَّةُ وَلُو اللَّهِ إِلَّا بِإِذْنٍ وَ هُو اللَّهُ إِلَّا بِإِذْنٍ وَ هُو كُلُو اللَّهِ إِلَّا بِإِذْنٍ وَ هُو كُلُو اللَّهِ إِلَّا بِإِذْنٍ وَ اللَّهُ إِلَّا بِإِذْنٍ وَ اللَّهُ إِلَّا بِإِذْنٍ وَ اللَّهُ عَلَى بَابِهِ فَتَقُولُ لَهُ قِفْ حَتَّى يُسْتَأَذُنَ لَكَ فَمَا يَصِلُ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِذْنٍ وَ اللَّهُ إِلَّا بِإِذْنٍ وَ اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَّا بِإِنْ فَتَقُولُ لَهُ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيماً وَ مُلْكاً كَبِيراً.

#### [الحديث 45]

۴۵ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْعَطَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْعِيصِ رَفَعَهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدُ مُحَمَّدٍ ع

قَالَ قَالَ: إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَهِ نَشْفَعُ فِي الْمُذْنِبِينَ مِنْ شِيعَتِنَا فَأَمَّا الْمُحْسِنُونَ فَقَدْ نَجَّاهُمُ اللَّهُ.

#### تعريف مركز

بسم الله الرحمن الرحيم هَلْ يَسْتَوِى الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ الزمر: ٩

#### المقدمة:

تأسّ س مركز القائمية للدراسات الكمبيوترية في أصفهان بإشراف آية الله الحاج السيد حسن فقيه الإمامي عام ١۴٢۶ الهجرى في المجالات الدينية والثقافية والعلمية معتمداً على النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائيين والمثقفين في الجامعات والحوزات العلمية.

#### إجراءات المؤسسة:

نظراً لقلة المراكز القائمة بتوفير المصادر في العلوم الإسلامية وتبعثرها في أنحاء البلاد وصعوبة الحصول على مصادرها أحياناً، تهدف مؤسسة القائمية للدراسات الكمبيوترية في أصفهان إلى التوفير الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلى الباحثين في العلوم الإسلامية وتقدم المؤسسة مجاناً مجموعة الكترونية من الكتب والمقالات العلمية والدراسات المفيدة وهي منظمة في برامج إلكترونية وجاهزة في مختلف اللغات عرضاً للباحثين والمثقفين والراغبين فيها.

وتحاول المؤسسة تقديم الخدمة معتمدة على النظرة العلمية البحتة البعيدة من التعصبات الشخصية والاجتماعية والسياسية والقومية وعلى أساس خطة تنوى تنظيم الأعمال والمنشورات الصادرة من جميع مراكز الشيعة.

#### الأهداف:

الاهداف: نشر الثقافة الإسلامية وتعاليم القرآن وآل بيت النبيّ عليهم السلام تحفيز الناس خصوصا الشباب على دراسة أدق في المسائل الدينية تنزيل البرامج المفيدة في الهواتف والحاسوبات واللابتوب الخدمة للباحثين والمحققين في الحوازت العلمية والجامعات توسيع عام لفكرة المطالعة توسيع عام لفكرة المطالعة تهميد الأرضية لتحريض المنشورات والكتّاب على تقديم آثارهم لتنظيمها في ملفات الكترونية

#### السياسات:

مراعاة القوانين والعمل حسب المعايير القانونية إنشاء العلاقات المترابطة مع المراكز المرتبطة الاجتنباب عن الروتينية وتكرار المحاولات السابقة العرض العلمي البحت للمصادر والمعلومات

```
الالتزام بذكر المصادر والمآخذ في نشر المعلومات من الواضح أن يتحمل المؤلف مسؤولية العمل.
```

نشاطات المؤسسة:

طبع الكتب والملزمات والدوريات

إقامة المسابقات في مطالعة الكتب

إقامة المعارض الالكترونية: المعارض الثلاثية الأبعاد، أفلام بانوراما في الأمكنة الدينية والسياحية

إنتاج الأفلام الكرتونية والألعاب الكمبيوترية

افتتاح موقع القائمية الانترنتي بعنوان: www.ghaemiyeh.com

إنتاج الأفلام الثقافية وأقراص المحاضرات و...

الإطلاق والدعم العلمي لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدينية والأخلاقية والاعتقادية والردّ عليها

تصميم الأجهزة الخاصة بالمحاسبة، الجوال، بلوتوث Bluetooth، ويب كيوسك kiosk، الرسالة القصيرة ( (sms

إقامة الدورات التعليمية الالكترونية لعموم الناس

إقامة الدورات الالكترونية لتدريب المعلمين

إنتاج آلاف برامج في البحث والدراسة وتطبيقها في أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ويمكن تحميلها على ٨ أنظمة؛

JAVA.1

ANDROID.

EPUB.

CHM.<sub>F</sub>

PDF.ವಿ

HTML.9

CHM.v

GHB.∧

إعداد ۴ الأسواق الإلكترونية للكتاب على موقع القائمية ويمكن تحميلها على الأنظمة التالية

ANDROID.\

IOS.Y

WINDOWS PHONE.

WINDOWS.\*

وتقدّم مجاناً في الموقع بثلاث اللغات منها العربية والانجليزية والفارسية

الكلمة الأخيرة

نتقدم بكلمة الشكر والتقدير إلى مكاتب مراجع التقليد منظمات والمراكز، المنشورات، المؤسسات، الكتّاب وكل من قدّم لنا المساعدة في تحقيق أهدافنا وعرض المعلومات علينا.

عنوان المكتب المركزي

أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده اي، زقاق الشهيد محمد حسن التوكلي، الرقم ١٢٩، الطبقة الأولى.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir

البريد الالكتروني: Info@ghbook.ir

هاتف المكتب المركزي ٣١٣۴۴٩٠١٢٥٠

هاتف المكتب في طهران ٨٨٣١٨٧٢٢ ٢٠١

قسم البيع ٩١٣٢٠٠٠١٠٩ شؤون المستخدمين ٩١٣٢٠٠٠١٠٩.

